



WA. Arthur Teffery





عافق الحا

# البر والوالي المائية

فصول فى اثبات وجود الجن وأحوالهم واتصالهم بالاتس فى عهد الاندياء وغيرهم. ومواعظهم وحكمهم ،وأشمارهم وتسمخير الانس لهم ، وأنواع السحر

> الطبعة الأولى ١٣٥٤ هـ – ١٩٣٠م

BP 166,89 .H34

#### مصادر الكتاب

القرآن الكريم كتب العهدين القديم والجديد صحيح البخارى روح المعاني البحر المحيط أكام المرجان في أحكام الجان - للشبطي لقط المرجان للسيوطي شرح الارشاد شرح الارشاد البداية والنهاية أخبار الدول شمس المعارف فريد وجدى دائرة المعارف فريد وجدى

187160

912-9-11

# احت اوالكنابت

« إلى ولدى ، وقد ذكرتك اليوم على صفحات هذا الكتاب ، بعد ما سجلت اسمك على صفحات الصحف اليومية والأسبوعية ، وأعددت لك بين الكتاب مكانًا عليًا ، ففزت بتقدير كرام الناس ولم تزل في الخامسة صبيًا ، أهدى اليك من نفحات الهامك هذه « السيرة » حتى تكون لك تذكرة ، فتعيما منك أذن واعية . »

والدك

# فاتحة الكتاب

باسمك اللهم أسبح تعظيماً وتبجيلاً وأحمدك مدى الزمان بكرة وأصيلاً وبنعمتك أنحدث وأسجل الشكر تسجيلاً وبنورك أهتدى ؛ وحسبى الله وكيلاً

وبعد فائن تخيرت موضوع الجن، و إثبات وجود هذا الخلق الكبير، وإظهار أحواله وأعماله، وما اتصل به على في هذا البحث، وأخرجت كل ذلك في هذا الكتاب، فلشعوري الصادق بأن الناس، أو بعض الناس، وقد غمرتهم زينة الحياة الدنيا، فاتبعوا هواهم، أحوج إلى ما يطالعونه في هذا الموضوع المتزاى الأطراف، ليهندوا، ولم أكن بهاديهم، ولينعموا النظر فيما حولهم في هذه الحياة، وليدققوا البحث وليستر شدوا بآراء السلف الصالح من العلماء، و بأبحاث من المحفوه، ولست بمرشدهم، فما السطور التي تضمها هذه الصفحات، خلفوهم، ولست بمرشدهم، فما السطور التي تضمها هذه الصفحات، ما روى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين ما روى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين عارى من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين عارى من أحاديث النبي عليه الله تناوية والمرسلين عن هذه الأمة. فهو تاريخ حي، بعيد

عن الحيال، فلا يظنن أحد أنني أسرده للتسلية ، ولكنما للعظة والذكرى، والعظة فيه ، عظمة الحالق سبحانه وتعالى. والذكرى ، حوادثه ، وأحواله ، فهو تاريخ سيبقى على كرّ السنين ، ويقدر على مناهضة المستهترين . وسيقص الرواة حوادث هذا العالم فى ألوان من القصص ، ويرددها الناس فى مجتمعاتهم ومجالسهم ، ويصورونها فى شتى الصور ، ولن يدركوا منها الا الحديث ، اذ أنها مستندة الى العلم ، ومرتبطة بخلق كبير

000

ولست أريد أن أخدع القراء فأدعى أنى كتبت هذه السيرة للتاريخ أو للعلماء المؤرخين ، بل لقد أخذتها عن التاريخ نفسه ، ونقلتها عن كتب المؤرخين أنفسهم ، حينها شاعت في مصرحوادث والعفاريت ، (۱) واختلف الناس في تصديق رواتها ، وتكذيبهم ، فخلوت الى نفسى ، وعكفت على درس الكتب ، فقرأت سيراً كثيرة في هذا الموضوع ، وسمعت أخباراً شتى عنه ، واخترت ما كان مرتبطاً به ، وأغفلت البعيد عن الغاية التي أنشدها ، بعد درس طويل ، وبحث متواصل ، ورأيت بعد ذلك أن أنشرها ، فقد يكون في نشرها حجة للمؤمنين بما خلق الله ، وصخرة ينتهى اليها المتسائلون والغافلون عن قدرة الله

غان وفقت فقد هدانى الله إلى سبيل الرشاد وما توفيقي الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب . مصطفى فرهمي الحكيم فراير سنة ١٩٣٥

<sup>(</sup>١) راجع الصحف المصرية الصادرة في صيف ١٩٣٤

# بالسالح الم

« وَمَا خَلَقَتُ الْجِينِ ۚ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُ لَهُمُ مِنْ رِزْقِ لِيَعْبُ لَهُمُ مِنْ رِزْقِ لِيَعْبُ لَكُونِ ، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ » وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ » فرآنه كربم



ماكنت أحسب الناس إلا قليلاً لا يؤمنون بوجود قوم غير قومهم ، ويعتقدون أن لا أصل لعالم روحانى خلقه الله كما خلقنا ، بل خلقه قبل أن يأذن سبحانه وتعالى بخلقنا ويبعث فينا من روحه ، ونعمر هذه الارض الواسعة بعدما عمرها هذا الخلق الكبير

أقول ما كان العقل البشرى فيا مضى يتسع لهذه الآيات البينات التى اكتشفها الانسان فى هذا العصر، واخترعها، فقبلتها عقولنا، وآمنابها، ولم نكن نستسيغها، ولا كان الفكر يذعن بها، فاذا طرقنا هذا الموضوع الكبير من ناحيته العامية الفلسفية، بعيدبن عن ناحيته الدينية، فانا لا نجد فى اثبات وجود الجن تضليلاً ولا بهتاناً، ولا نرى فى ذلك غرابة أو عجباً. بل سنوقن أن الجن عالم روحانى، ولكن ليس لكل امرىء أن يدركه

ولقد اشتغلت الأم الغربية بهذه الأبحاث من هذه الوجهة العامية، وألفت جماعات من أقطاب العاماء والفلاسفة للكشف عن هذا العالم الروحاني، عا أوتي أعضاؤها من علم وبحث واستقصاء، ولعلهم واصاون إلى بغيتهم، وتحقيق آمالهم، ما دامت هناك عقول تكاملت من ذكاء وفطنة، دائبة في الدرس، منقطعة للعلم

وليس من سداد الرأى ، ولا من الحكمة في شيء ، ونحن كما أسلفت ، في عصر من أزهى العصور التي فاضت بالمخترعات أن نتكمن بما تصل اليه بحوث هؤلاء العاماء ، ولا بما تتمخض عنه مجتمعاتهم ، فالأمر متروك الى مشيئة الله سبحانه و تعالى ، وما يراد لهذه الأمة المستورة عن العيون .



## اثبات وجود الجن

والذين ينكرون الجن طبقات شتى، فهم يختلفون باختلاف نظرياتهم فى إدراك العلوم وفلسفتها . فمهم من ينكر وجود الجن بتاتًا، ولا يعترف بهم، وبعد الكلام فيهم خرافة أى خرافة ، وتضليلاً أى تضليل . ومنهم من يؤمن بوجودهم ، ولكن فى عهد سابق لهذا العهد ، وفى زمان مضى وانقضى

وائن تحدثت باثبات وجود هذا الخلق ، فمثلى فى ذلك مثل اولئك للمؤرخين ، الذين يحققون تاريخ فرد أو أمة . وقد يذهبون فى الاثبات الى أن هذا الفرد من الناس ، قد ترك إرثاً يتحدث به العالمون ، أو أدتى خدمة يذكر بها ، أو قضى قضاءً خلد ذكره على مر السنين

وعندى ان هذا الاثبات ينفى كثيراً من أقوال المعترضين، إذا لم يخرصهم تماماً عن الماحكة والمناقشة، ويخرجهم من سباتهم ، وبجعلهم يؤيدون ماكانوا له مكذبين .

كذلك ، لا أرى ما يمنعنى من أن أقول ان الجن خلق خلقه الله كما خلق الانسان ، وكلاهما يعيشان في الأرض باذنه تعالى ، لعبادته وللتسبيح بحمده . ألا ترى أن الانسان اذا اقترف ذنباً من الذنوب ، فقد تحدثه نفسه به ، و تلومه على ما قدمت يداه من خطيئة ، ان لم تغضب الله عز وجل ، فانها تبق صفحة سودا ، في تاريخ حياته ، يؤنبه عليها ضميره كما ذكرها ، ويخشى أن يعرفها الناس فيعيش ملوما محسوراً .

#### لماذا ....!!؟

يولد الطفل صغيراً ، لا يدرك ولا يفطن ، فيه الو داعة ، وفيه السذاجة ، نقى القلب ، طاهر السريرة ، لا يفتأ حين يدخل فى دور الشباب ، ثم الرجولة ، حتى ينقلب إلى ما لم يكرن مخلوقاً عليه ، أو مفطوراً به . فيرى ذلك المخلوق الوديع ، وقد غر "ته الدنيا فاغتر بمظهرها ، وحولته عن

خيرها إلى شرها ، وباعدت بينه و بين شهدها . مع ان عقله هو هو ، لم يتغير إلا بتغيّر نمو الجسم المخلوق به

فهل كلما كبر الانسان، وزادت معارفه، وكثر اطلاعه، وتقدم به العمر، أساء تصرفه، وتغيرت أخلافه، ومال الى الاهمال والكسل، أو الى الفساد والشر، أكثر من ميله الى المثابرة والجد، أو الى الاصلاح وفعل الخير

فكيف تنعكس آية التتى والورع . وكيف ينهار بنيان العقل، ويختلف التفكير

أساس هذا شيء واحد ، لا يمكن نقضه ؛ لانه مقبول عقلا ؛ ولانه في مستوى ادراك الجيع .

فالمزنب، هل كان ذنبه شهوة متأصلة فى نفسه، عبولا عليها، وهو يعلم تمام العلم، ما يعقب هذا الذنب من سؤال وعذاب.أو هناك دافع دفعه الى الشر فاستساغه وأوقعه فى خسران مبين

والمغرور ، هل كان غروره ، بما ملكت يداه من حول وطول ، وما اصاب من رزق ومال ، وما تزود به من علم

والخبيث، هل كان خبثه فضيلة من فضائله ، أو أن فى صدره الخبث والطيبة ، تتنازعان حتى تفوق الاولى على الثانية ، فتصوره بهذه الصورة القبيحة من صور الحياة ، نزولاً منه على ارادة عامل قوى يجيش فى هـذا الصدر النتى الطاهر

فهذه النزعة ، التي تنازع قوى الحكمة والتريث والتعقل والصبر ، وما سوى ذلك من صنوف الاستقامة ، لا تتأتى الا من فعل سلطان قوى على الانسان ، يزين له القبيح حسناً ، والرذيلة فضيلة ، والضلالة هدى . هذه القوة ، أو هذا المرض الذي يصيب المر ، في عقله ، ويهيئ له ما لم يكن يحسب له حساباً ، هو

#### الوسواس

« والوسواس » مرض يحدث من غلبة السوداء ،

وتختلط معه الذهن ؛ ويقال إنه ما يخطر بالقلب من شر ولا خير فيه . والوسواس ، وهو من وسوس ، أي حدثه بمالا نفع فيه ولا خير واخيراً اذا اردت فقل ان الوسواس هو

#### الشيطان

« والشیطانه » روح شریر ، وهو عات متمرد ، وهو الحية كذلك ؛ وفعله « شطن » بمعنى بعُد او شاط بمعنى هلك ، فالشيطان هو البعيد من رحمة الله ، أو الحالك ومن هذا لا نجـد مسوعاً للبحث في وجود الجن ، وقد قال الله تعالى في كتــابه العزيز ، وهو القولِ الحق ، الا ية الشريفة التي صّدرنا بها هذا الفصل ، وجعلناها محت بصر المعاندين الذين لا يؤمنون بالقول الصادق ، من أن الجن والانس خلقهم الله تعالى لعبادته وللتسبيح بحمده (١) (١) واللام الصيرورة لا للعــلة لان أفعال، الله ليــت لعلة كأفعالنا وهو

غنى عنا وعن عبادتنا نحن والجن وجميع العالمين

#### الجـان

والنفس الامارة بالسوء ، شيطان ، لانها توسوس للانسان عمل القبيح ، وتنهاه عن الخير ، كذلك الشيطان من الجن ، فكلاهما واحد ، يوسوس في الصدور ، لما هو عليه من خبث ، ويعبث بالارادة الفردية حيثما شاء

ولاثبات الصلة بين الشيطان والجان ، نقول ان الله تعالى خلق آدم – أول ما خلق الانس من صلصال كالفخار (١). وقال عزوجل للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا

 <sup>(</sup>١) او هو صلصال من حماء مستون ، وهو الطين اليابس الاسود الذي يسمع له صوت اذا نقى م

الا إبليس ابي واستكبر ، فطرد من رحمة ربه ، وسكن الارض ، واتخذله مرف امته ، وهي الجن ، سبيلاً الى غواية الناس

قال تعالى فى كتابه الكريم – فى سورة الاعراف – فى هذا الشأن ما نورده فيما يلى بنصه ، ليعلم الذين لا يعامون انهم انما كانوا فى نفيهم للجن ملومين . وهو :

امهم اعما كانوا في نفيهم للجن ماومين . وهو :

« ولقد خلقنا كم ثم صور ناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا »

« لا دم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين ، قال »

« ما منعك الا تسجد إذ أمر تك قال انا خير منه خلقتني من »

« نار وخلقته من طين قال فاهبط منها أله يكون لك ان »

« تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال أنظر في الى يوم »

« يبعثون قال انك من المنظرين قال فيما أغويتني لاقعدن »

« لهم صراطك المستقيم ثم لا تينهم من بين ايديهم ومن »

« خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر شم »

« خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر شم »

« منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ، ويا آدم اسكن انت »

« منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ، ويا آدم اسكن انت »

« وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئّمًا ولا تقرّبا هــذه » « الشجرة فتكونا من الظالمين \* فوسوس لهما الشيطان » « ليبدي لهما ما وُريَ عنهما من سوءانهما وقال مانها كما » « ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا » « من الخالدين \* وقاسمَهما إنى لكما لمن الناصحين \* فدَّلَاهما » « بغـرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما ســوءاتهما وطفقا » « يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداها ربهما ألم أنهكما » « عن تلكما الشــجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو » « مبين \* قالا ربَّنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا » « لنكون من الخاسرين \* قال ، اهبطوا بعضكم لبعض » « عدوٌّ ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين \* قال ، فيها » « تَحْيَونَ وَفَيْهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تُخْرِجُونَ \* يَا بَنِي آدِمَ قَدْ » « أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءانكم وريشاً ولباسُ التقوى » « ذلك خـير ، ذلك من آيات الله لعلهم يذَّكرون \* » « يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة »

« يَنْزِعُ عَنْهِمَا لِبَاسِهِمَا لَيُريَّهِمَا سَوْءَاتَهِمَا . انه يُواكُم هو » « وقبيله من حيث لا ترونهم ، إنا جعلنا الشياطين أولياء » « للذين لا يؤمنون \* . . . . وجاء في سورة الحجرُ : -« والجانَّ خلقناه من قبل من نار السَّموم \* وإذ قال » « ربك للملائكة انى خالق بشراً من صلصـــال من حماً » « مسنون \* فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له » « ساجدين \* فسجد الملائكة كام مأجمعون \* إلا إبليس أبي » « أن يكون مع الساجدين \* قال يا إبايس مالك ألا تكون » « مع الساجدين \* قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من » « صلصال من حماً مسنون \* قال فاخرج منها فانك رجيم \* » « وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين \* قال رب فأنظرني إلى » « يوم يبعثون \* قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت » « المعلوم \* قال رب بما أغويتني لأ زيِّن لله في الأرض » « ولا غوينهم أجمعين \* إلاعبادك منهم المخلصين \*قال هذا » « صراط على مستقيم \* ان عبادي ليس لك عليهم سلطان »

« الله من اتبعك من الفاوين \* وان جهنم لموعدهم أجمعين \*» وجاء في سورة الاسراء: -« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا » « ابليس قال عَأْسجد لمن خلقت طيناً \* قال أرَّيتاكُ هذا » « الذي كرمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن » « ذريته إلا قليلاً \* قال اذهب فمن تبعث منهم فان جهنم » « جزاؤكم جزاء موفوراً \* واستفزز من استطعت منهم » « بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورَجلكِ وشاركهم في » « الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الاغروراً \* » « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ، وكفي بربك وكيلاً \* » وفي سورة الكهف ايضاً ما يلي : — « وإذ قلنــا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا » « وذريتــه اولياء من دونى وهم لكم عدو بئس للظالمين » ثم في سورة صّ ما نصه: -

« اذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين \* » « فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعو اله ساجدين \* » « فسجد الملائكة كام اجمعون \* الا إبليس استكبر وكان» « من الكافرين \* قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما » « خلقت بيدى أَستكبرت ام كنت من العالين \* قال » « أنا خير منه ، خلقتني من نار وخلقتــه من طين \* قال » « فاخرج منها فانك رجـيم \* وأن عليك لعنتي إلى يوم » « الدين \* قال رب فأ نظرني إلى يوم يبعثون \* قال فانك » « من المنظرين \* إلى يوم الوقت المعلوم \* قال فبعزتك » « لأغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين \* قال » « فالحقُّ والحقُّ أقول، لأملان جهنم منك وممن تبعك » « منهم أجمعين »

\* \* \*

هذا قول كريم آياته بينات على إثبات الجن وانصالهم بالانس. وبين سطور هذه الآيات الحكيمة ، نرى أن إبليس من الجن ، أو أنه هو أبو الجن ، كما أن آدم أبو الانس، والفرق بينهما أن آدم مخلوق من الطين كما رأينا وابليس أو الجنى أو الشيطان مخلوق من مارج من ناركما جاء فى سورة الرحمن من التنزيل العزيز

والمارج هو اللهب الأصفر والأخضر الذى يعلوالنار اذا أوقدت

فن آمن بعد ذلك بوجود الجن فقد آمن بالقول الحق واتبع الحكمة في الدرس والبحث والاستقراء · ومن وقف عند نفيه لخلق هذه الأمة، فقد اتبع غواية الشيطان ، وكان الشيطان للانسان عدواً مبيناً



### خلق الجن

سـ تمنا في حديثنا عن إثبات الجن أن ابليس أبي واستكبر أن يسجد لآدم عليه السـ الام، وحققنا ذلك في غير موضع مما يؤيد مانؤكده أن الجن خلق خلقهم الله قبل الانس وكانوا في الارض بمرحون فاعتزوا بقوتهم فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من جنود السماء قضوا عليهم. فلما أن خلق الله تعالى آدم خاف ابليس أن يكون شأن بني آدم شأن الجن من المفسدين ، لأن الانس والجن مركبة منهم الشهوات، وكل ذي شهوة يجوز منه الفساد. فقال الملائكة الشهوات، وكل ذي شهوة يجوز منه الفساد. فقال الملائكة وقد ذكروا قول ابليس – ما تفسره الآية الكريمة التالية في سورة البقرة: –

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض »

« خليفةً قالوا أتجعـل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »

« ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال إني أعلم مالا »

« تعامون \* وعلَّم آدم الاسماء كالهاشم عرضهم على الملائكة »

« فقـال أَنبئوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صـادقين \* قالوا »

« سبحانك لا علم لنا إلا ما عامتنا إنك أنت العليم الحكيم \* »

« قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ، فاما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل »

« لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون »

« وما كنتم تكتمون \* وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم »

« فسجدوا إلا ابايس أبي واستكبر وكان من الكافرين \* »

اهتدى الملائكة إذن فأطاعوا أمر ربهم ، أما ابليس فعصى وكان من المنظرين – الممهلين – الى يوم الدين . وأخذ جنوده يفسدون في الارض ، ويوسوسون في صدور الناس ويبعدونهم عن ذكر الله

وقد قال العلامة القاضى بدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحديق في « أكام المرجان في أحكام الجان »

عن الزمخشرى عن أبي هريرة: - إن الله تعالى خلق الملائكة والجن والانس، ثم جعل هؤلاء عشرة أجزاء، فتسعة منهم الملائكة، وجزء واحد الانس والجن، ثم قسم هذا القسم الاخير إلى عشرة أجزاء، للجن تسعة، وللانس واحد.

ومن هــذا التقسيم يفهم أن الجن أكثر انتشاراً من الانس.



# اجسام الجن

خُلق الجن من مارج من نار ، أى أنهم خلقوا من غير ما خلق منه الانس وهو الطين ، فاذا اعترفنا اننا ونحن من الانس وقد خُلقنا من الطين ولا أثر لهذا الطين اليوم في أجسامنا ، لا نه استحال الى دم ولحم وعظام ، كذلك يمكن القول أن الجن وقد خلقوا من النار أصبحوا الآت وهم لا يحسون بأثرها في أجسامهم ، ولكن بعد فنائهم يرجعون الى أصلهم وهو النار كما يرجع الانسان بعد الفناء الى أصله وهو التراب

وجسم الجان على كل حال أشبه بذَرَّة لرقته ، فلا نواه ، ولا يواه إلا الذي رُفع عنه الحجاب كما حدث في عهد سيدنا سليمان عليه السلام . ولكنه مع ذلك يرانا ويسمعنا ولا حائل بحول بيننا وبينه إلا هذا الستار المستور ويتشكل الجان على أصناف كثيرة وصور مختلفة ، فيكون على صورة الكاب أو بأجنحة يطير في الهواء أو يكون على صورة الافعى أو ماسوى ذلك . وظهر الجن في عهد سيدناسليان في صورة الانس ولكنهم مع ذلك لم يبلغوا درجة الانسان الكامل الافي مثل هذا العهد . ثما سنأتي عليه مفصلا في حينه . وكذلك هم يسمعون ، بدليل أنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوآيات الكتاب الكريم تسمعوا لكمات ربهم كما جاء في سورة الأحقاف ما نصه : —

ولو أننا سامنا بأن الجن يأتون بصور شتى مما أتيناعلى ذكرها لا يسعنا أن نقول أنهم يأتون على صورة الانسان

الصحيحة ألبتة ، إنما المعقول نوعاً هو التوهم بتشكام بهذا الشكل الانساني الذي فضله الله تعالى . فهم لاقدرة لهم على تشكلهم ولا في مكنتهم تغيير خلقهم ، انما يجيز لهم الله سبحانه وتعالى تعلم ضرب من ضروب الافعال اذا فعله أحدهم وتكلم به نقله الله من صورة الى صورة .



# طعام الجه

واذا فلنا بأن الجن عبارة عن ذرات أو ربح، فليس معناه انهـم لايأ كلون ولايشربون، بل هم يأكلون ويشربون. وفي صحيح البخارى:

« سأل الجن النبي صلى الله عليه وسلم الزاد ، فدعا الله لهم أن لايمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً . »

وهذا مايحقق قول بعض المؤرخين بأن الجن يكونون أحيانًا على أشكال الكلاب وسواها ، لما تجده هذه الكلاب من لذة في أكلها العظم

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نتمسح بعظم أو روثة فى الاستنجاء، وقال انه طعام اخواننا من الجن وزيادة فى اثبات ما تقدم ما جاءاً يضاً فى صحيح البخارى عن أبى هريرة « أنه كان يحمل مع النبى عليه الصلاة والسلام

أداوة لوضوئه وحاجته ، فبينما هو يتبعه بها قال ، من هذا ؟ قال ، أنا أبو هريرة . فقال له ابغني أحجاراً أستفضل بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة ، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعتها الى جنبه ، ثم انصرفت ، حتى اذا فرغ ، مشيت ، فقلت ما بال الروث والعظم ؛ قال هما طعام الجن . وانه حين أتاني جن نصيبين ، ونعم الجن ، فسألوني الزاد ، فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً »

ومما يذكر بهذه المناسبة أن جابر بن عبد الله بن رباب قال ، يبنا أنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى إذ جاءت حية ، فقامت إلى جنبه ، فأدنت فاها من أذنه ، وكأنها تناجيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم . فانصر فت . قال جابر : فسألت النبي ، فأخبرني أنه رجل من الجن ، وأنه قال ، ورأمتك لا يستنجو ا بالروث ولا بالرمة فان الله جعل لنا في ذلك رزقاً .

وإلى يومناهذا، يعلم الانسان ابنه أول ما يعلمه من آداب الأكل، أن لا يأكل بشماله. ومن هذا نعلم أن الأكل باليد اليسرى غير متفق عليه، أو هو عمل ليس من الكمال

وقد قال صلى الله عليه وسلم: « إذا أكل أحدكم ، فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه ، فان الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويعطى بشماله ، ويأخذ بشماله » .

ويقول بعض المؤرخين إنه ليس المراد بأن الشيطان يأكل بشماله ، ويعمل بشماله ، أنه يعمل ذلك فعلا ، ولكن ذلك منصرف إلى المجاز ، إذ أن الشيطان انما يزين للناس الأكل والعمل والأخذ والعطاء بالشمال

\* \* \*

وكذلك يَسْتَحِلُّ الشيطان طعام الانسان ما دام لم يذكر اسم الله عليه وقد روى أبو الدرداء عن أمية بن مخشى – وهو من أصحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يأكل ولم يسم "، حتى إذا لم يبق من طعامه إلا لقمة ، فلما رفعها إلى فيه ، قال بسم الله أوله وآخره ، فضحك رسول الله ثم قال ، «ما زال الشيطان يأكل معه ، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه ».

وروى أبو داود والترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله قال : « ان الشيطان جساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم . من نام وفى يده رمح غمر ، فأصابه شيء ، فلا يلومر إلا نفسه »

وهناك قول بغير ما تقدم يقوله الطبرى عن عبدالصمد ابن معقل وهو أنه سمع وهب بن منبه، وقد سئل عن الجن ماهم، وهل يأكلون. ويشربون، ويموتون. قال: هم أجناس، فأما خالص الجن فهم ريح لاياً كلون ولايشربون ولا يموتون. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون. ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون.

فكل قول بأن هناك نوعاً من أنواع المخلوقات، كبيرة كانت أو صغيرة طائرة كانت أو زاحفة ، لا تموت ، فهو قول هراء . أو هو كلام فاسد فلا معنى له . فكل شيء صائر إلى العدم والى الزوال ، إلا وجه الله ذو الجلال والاكرام .



# اسماء الجبه

وقد عرف من أسماء الجن الذين جاء ذكرهم على الالسن ، وفي مناسبات شتى كثيرون ، نذكر منهم :

حبرب دنیائیل ذکران رانیش رعانوش ریحانه . . . . أم بلقیس ملکةسبا» وهو ملك جن الیمن وأحد النفر زو بعه . . . الذین سمعوا النی وهو یتلو القرآن الکریم

> سرق سمج سرعائيل سبائيل

ابليس .... و وهو ابو الجن ، الاحقب الاحقب الاختم الاختم السائيل الحناس السكن .... و ابو ريحانه ، الفارعة .... و بنت السليل الجرهمي، حوشن .... و ابو محصن ، حسا حسا حبرقيل حبرائيل حبرميكا كيائيل حزقيائيل

| منثى                       |
|----------------------------|
| مسا                        |
| مصائيل                     |
| مرحيائيل                   |
| مراتوش                     |
| معالوش                     |
| , amer                     |
| محصن ابن جوشن ،            |
| نائل وكان اسم ابليس        |
| قبل عصيانه أيضاً ،         |
| هاذیش                      |
| وجهائيل                    |
| 000                        |
| بنوشيصان اسم قبيلة ،       |
| بنواقيس د د ،              |
| القلوط و ولدمن أو لادالجن، |
| قلط ، ، ،                  |
|                            |

سمدا ئيل شاصر صخر طائيل طيارش و عمرو بن جابر او ... أو الحرمايه عمرو بن الجومانه عزُازيل. . . . وكان اسم ابليس قبل عضيانه ، غدنوش فرعريائيل کوری كوزن کوزی ماصر ماشي

# مذاهب الجن

ينقسم الجن من حيث مذاهبهم الى ثلاثة أقسام: -

القسم الاول

### الجرن

وهـذا الأسم الذي أطلقه الناسكافة على بني الجن يطلق كذلك على الملائكة . ولأن هذه الأمم – الملائكة والجن – أرواح تختاف باختلاف مراتبها الدينية ، فانهما مع هذا الفارق ، يشتركان في هذه التسمية اللفظية لاستتارهم عن الأنس، وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جناً لاستتارهم عن العيون ، ثم عرف بعد ما بُعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم و بما جاء في آيات القرآن الحكيم ، ان الملائكة شيء ، والجن شيء آخر ، مع هذا الاستتار والجن الذين نعرفهم باسمهم هـذا ، أوسع من البشر عاماً ، وأغزرهم مادة ، وأفصحهم بياناً ، وأعلاهم كعباً ، فى كل فن وعلم . ولو لا معصية ابليس اللعين ، ووقوع ارادة الله عز وجل ، لكانوا جميعاً خيراً مما هم فيه ، ولظلوا مكرمين معززين

أما وقد أذنبوا ، وعصوا ، واستكبروا ، فعليهم إثم ما قدمت أيديهم ، وصاروا في الحساب ، أمام الله ، هم والانس سواء . قال تعالى : —

وقال عزَّ وجلَّ في سورة الأُنعام : —

« يا معشر الجن والإنسِ ألم يأنكم رسل منكم » « يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هــذا ، قالوا »

« أولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من » « قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين \* ولكلّ » « درجات مما عملوا وليُو فَيهُمْ أعمالهم وهم لا يُظْلُمُون \* »

## القسم الثانى

#### العفىريت

وهــذا العفريت ، هو روح ، قد بولغ فى نفاذ قوتهــا ودهائها ، وخبثها ومكرها ، وشدتها ومقدرتها .

وقد كان سيدنا سليمان عليه السلام مهيباً ، سخر الله تعالى له الجرف لطاعته ، وتنفيذ أمره ، وفعل ما يريد كما سيأتى الكلام عليه في غير هـذا الفصل ، ولكننا نريد أن نقول في هذا المقام ، إن سايمان عليه السلام ، وقد كان حاله

كذلك ، أراد أن يهدى قوم سبأ (اليمن) ، وكانت تحكمهم أو تملكهم امرأة اسمها « بلقيس » — وبالاختصار هنا — لما جاءت اليه مسامة ، معترفة بنبوته ، مصدقة لدينه ، وسمع هو بقدومها ووفودها اليه ، قال لمن كان بين يديه ، ممن هو مسخر له من الجان ، ما قصه الله عنه في كتابه العزيز وهو :

« قال يا أيها الملاً أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني » « مُسْلِمِين \* قال عِفريتُ من الجن أنا آنيك به قبل أن » « تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين \* . . . . »

القسم الثالث

## الشيطان

والشيطان روح كذلك، إلا أنه قد وقعت عليه الطامة الكبرى لأنه طاغ، ولأنه متكبر، ولأنه فاسق. بل لأنه منحط انحطاطاً كبيراً. هو عدو الانسان ، هو الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ، فيعدهم الفقر ، ويأمرهم بالفحشاء ، ويحول بينهم وبين الطريق السوى وصالح الأعمال

وغنى عن البيان ، ان الله تعالى خص الشيطان باللعنة ولا نذكر أن لفظ « الجن » جاء مذكوراً بهذا المعنى ، موصوفاً به

ومن الآيات الشريفة التالية مايغنى عن كل بحث عن نوع هذا الشيطان ، ومبلغ حكم الله عليه قال تعالى في سورة الزخرف : —

« ومن يعشُ عن ذكر الرحمن نقيِّض له شــيطانًا »

وفى سورة النور : —

« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خُطوات الشيطان » تربي الما الذين المناو النادية أو النادية المالك

« ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر »

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبدًا »

« ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم \* . . . »

وفي سورة النساء:-« ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا نبعتم الشــيطان » « إلا قلمالاً وفيها أيضاً « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً . » وفي سورة فصلت: -« وقيضنا لهم ( للناس ) قرناء (أى شياطين) فزينوا » « لهم مابين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد » « خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين \* » وفي سورة الانعام: -« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس » « والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً . » « ولو شاء ربائ ما فعلوه فذرهم وما يفترون \* . . . » وفي سورة الحشر: – « . . . كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلم كفر »

« قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين \* فكان »

«عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين \* » وفى سورة يس : —

« أَلْمُ أَعَهٰدُ البَّكُمُ يَا بَنِي آدَمَ أَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ » « لَكِ عَدُو مِبِينَ \* · · · · · · · · . . . . «

ا وفي سورة الناس: –

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الشيطان يجرى من بني آدم مجرى الدم )

وقال كذلك (مامنكم من أحد إلا وقدوكل به قرينه من الجن . فقيل وإياك يا رسول الله . قال وإياى ، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأشلم ؛ فلا يأمرني إلا بخير)

وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها ، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، وكان معى على رأسى ، فوجدته ساجداً راصاً عقبيه ، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة .

فسمعته يقول (أعوذ بك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أبلغ كل ما فيك ) فلما انصرف ، قال يا عائشة (أخذك شيطانك) فقالت أما لك شيطان . قال (ما من آدمى الاله شيطان) فقالت وأنت يا رسول الله ، قال (وأنا، ولكنى دعوت الله تعالى فأعانني عليه فأسلم)



# الجن والانس

انتهينا فيما تقدم باثبات وجود الجن وبوصفهم نم بتقسيمهم ، ونعود هنا إلى تفصيل ما أجلناه من حيث انصال الانسبهم ؛ فنقول إن الناس ، فى الأمم الغابرة ، وقبل الاسلام ، كان جلهم متفقاً على عبادة الأصنام والأوثان ؛ والمفروض عقلا الذى لا يقبل أى منازعة ، ان هذه الأصنام كانت كام ولا تزال من الحجارة وإن اختلف نحتها وصنعها وتركيبها فهى صاء ، خرساء ، لا تنطق ولا تتحرك

وكان الشيطان ولا بزال أحب شي، إلى نفسه ، غوايته بني آدم ، والسخرية بهم . أو قل ان الشيطان بر بما أقدم به يوم طرد من الجنة ، فكان ولا يزال يستولى على عقول البشر ، ليلهيهم عن ذكر الرحمن ، وليبعد بهم عن جادة الحق والصواب . فكان يتمثل لهم في جوف هذه الأصنام ، ويسمعهم ألفاظاً شتى إمعاناً في الكيد لهم .

وكان هؤلاء الناس لا يزيدهم هـذا الارجاس إلا افتتاناً به ، أو بهـذا الصنم . ويقدسونه ويرفعونه الى درجة الآلهـة ، ويقدمون له ما ملكت أيديهم قرباناً على مذبح شهواتهم ، ولا يفوزون إلا بالتورط في الضلال المبين

وقد قال تعالى في سورة الاسراء مخاطباً ابليس: -

« واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب » « عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد » « وعدٌهم : وما يعدهم الشيطان الاغروراً \* . . . . . »

كذلك كان يذكر الشيطان على ألسنة كهنتهم من العبارات وشتى العبادات التي لا تمت الى الدين فى شيء بما جعلهم موضع احترامهم

وبحسن بنا فى هـذا المقام للدلالة على اتصال الجن بالانس أن نسرد بالتفصيل سيرة سيدنا سليان عليه السلام وقد سـخر الله تعالى له الجن كما هو معروف ومذكور فى الكتب السماوية قال تعالى في سورة سباء: -

ولقصة سيدنا سليان التاريخية الخالدة ما يهدينا جيعاً إلى الايمان باتصال الجن بالانس فقد كان فيا مضى رجل اسمه «شراحيل» نصب نفسه ملكا على اليمن، وكان يقول للوك الأطراف ليس أحد فيكم كفؤاً لى وأبى أن يتزوج منهم، وكان كثير الصيد، فراى ذات يوم حيتين تقتتلان واحدة بيضاء والثانية سوداء، وقد ظهرت السوداء على البيضاء. فقت ل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء، ولما أفاقت من عناء القتال أطلقها وعاد الى داره فجلس وحده فاذا شاب جميل بجلس اليه فاف منه، فقال لاتخف، أنا الحية البيضاء الذى أحييتنى، والاسود الذى قتلته هو عبد"

النا تمر دعلينا وقتل عدداً منا وعرض عليه المال؛ فقال شراحيل لا حاجة لي به ، ولكن ان كان لك بنت فزوجنها ، فزوجه ابنته فولدت له « بلقيس » وقيل أن اسمها كان « ليلي » فلما مات شراحيل طمعت « بلقيس » في ملك أبيها وطلبت من قومها أن يبايعوها ، فأطاعها قوم وأبي آخرون، فملكوا عليهم رجلاً يقال أنه ابن عمها، وكان خبيثاً فأساء السيرة في أهل مملكته فأرادوا خلعه فلم يقدروا عليه ، فلما رأت ذلك أدركتها الغيرة فأرسلت اليه تعرض نفسها عليه، فأجابها . وقال ما منعني أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأس منك. قالت لا أرغب عنك ، لانك كف كريم ، فاجمع رجال أهلي واخطبني . فجمعهم وخطبها ، فقالوا لا نراها تفعــل ، فقال بلي ، إنها رغبت في ". فذكروا لها ذلك . فقالت نعم . فزوجوها منه ؛ فلما زفت اليه خرجت مع أناس كثيرين من حشمها وخدمها. فلما خلت به : سقته الخر حتى سكر وقتلته، وحزت رأسه ، وانصرفت الى دارها . فلما أصبحت أرسلت الى وزرائه وأحضرتهم وقرَّعتهم، وقالت: اما كان فيكم من

بأنف من الفجور بكرائم عشيرته . وأرتهم اياه قتيـلا . وقالت اختاروا رجلاً تملكوه عليكم ؛ فقالو الانرضي غيرك . فملكوها . وعلموا ان ذلك الزواج كان مكراً وخديعة منها

وليس هذا غريباً كل ما فعلته « بلقيس » فقد قلنا إن أمها من الجن وهي « بلقمة » بنت شيصا .

وأخرج ابن جرير وابوالشيخ فى العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحد أبوى بلقيسكان جنياً) « والله أعلم »

وكانت « بلقيس » تملك عرشاً من ذهب، قوائمه من جوهر ولؤلؤ ، وصفحتاه من الياقوت والزبرجد ، حسن الصنعة ، غالى الثمن ، طوله ثلاثون ذراعاً فى ثلاثين ، وارتفاعه كان ثلاثين كذلك . وكانت هى وقومها يعبدون الشمس من دون الله . قال الحسن كانوا مجوساً يعبدون الأنوار ، وقيل زنادقه

وكان سيدنا سايمان مبعوثاً لهداية الناس وقد سخر الله

له الجن لخدمته وَعَلَّمَه لغة الطير فكان بخاطبها وتخاطبه وتحيط به في اقامته وفي سفره وتظله من الشمس

وكان سيدنا سلمان – كما روى عن كعب الأحبار – يسير من اصطخر يويد اليمن فمر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان ، طوبي لمن تبعه . ولما وصل الى مكة رآى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه ، فبكي البيت ؛ فاوحى الله تعالى اليه ، مايبكيك، قال يارب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك ، ومعه قوم من أوليائك ، مروا على ولم يهبطوا ولم يصلوا عندى ، والأصنام تعبد حولي من دونك . فأوحى الله تعالى اليه ٠ لا تبك . فاني سوف أبكيك وجوهاً سجداً ، وانزل فيك قرآناً جديداً ، وأبعث منك نبياً في آخر الزمان أحب أنبيائي الي ، واجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني ، وافرض عليهم فريضة . يرفون اليك رفيف النسر الى وكره ، وبحنون اليك حنين الناقة الى ولدها والحامة الى بيضها ، وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان وكان سليان عليه السلام في أثناء سفره في أرض لا ماء فيها ، وكان الهدهد يرى الماء في باطن الأرض فيخبر سليان به فيأمر عليه السلام الجن فتسليخ الأرض عنه في ساعة كما تسليخ الشاة . فاحتاج الجمع في أثناء طريقهم الى الماء فتفقد سليان الهدهد فل يجده . فقال «مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين \* لا عد بنا عذاباً شديداً ، أو لا ذبحنه أو ليا تيني بسلطان مبين » فلما عاد الهدهد ، قال لسليان المسليان مبين » فلما عاد الهدهد ، قال لسليان وأحطت بما لم تحط به ، وجئت من سبأ بنبا يقين »

قال الزمخشرى ، إن الله تعالى ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتى من فضل النبوة والحكمة والعاوم الجمة والاحاطة بالمعلومات ابتلاءً له فى عامه وتنبيها على أن فى ادنى خلقه واضعفهم مَنْ أحاط عاماً بما لم يحط به ما لتتحاقر اليه نفسه ويصغر اليه عامه

قال الهدهد: « إنى وجدت امرأة – يقصد بلقيس – تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون » . فقال له سلمان، « سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين »

وقد روى أنه عليه السلام كتب كتاباً طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد فذهب به الى بلقيس وكانت بين قادتها وجنودها. فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقي الكتاب في حجرها ، فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت ، وجمعت أشراف قومها وابلغتهم الأمر واستشارتهم وقالت « ياأيها الملا أفتوني في أمرى ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون ، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ، والأمر اليك فانظرى ماذا تأمرين ، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة ؛ وكذلك يفعلون ، وإنى مرسلة اليهم بهـ دية فناظرة بم يوجع المرسلون »

وقد اختلف في تقدير هديتها ، فعن ابن عباس أنها

<sup>(</sup>۱) اذکانت تمتقد آنه آن کان ملکا دنیویا أرضاه المال ، وانکان نبیا لم یرضه

كانت مئة وصيف ومئة وصيفة . وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس الىخمس مئة غلام وخمس مئة جارية فالبست الجواري البس الغلمان ، وألبست الغلمان لبس الجواري ، وجعلت في أيديهم أساور من الذهب وفي أعناقهم أطواقاً من الذهب وفي آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعة بأنواع الجواهر . وحملت الجواري على خمس مئة رمكة والغلمان على خمس مئة برذون . وعلى كل فرس سرج مرن الذهب مرصع بالجواهر وعليه أغشية الديباج ، وبعثت اليه لبنات من فضة وتاجاً مكالاً بالدر والياقوت ، وأرسلت اليــه بالمسك والعنبر والعود ، وعمدت الى حق فجعلت فيــه درة عذراء ، وخرزة جذع معوجة الثقب: ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له المنذر بن عمر وضمت اليـه رجالاً من قومها أصحاب رأى وعقل ، وكتبت معه كـتابًا نذكر فيه : ان كنت نبيًا ميز بين الغلمان والجوارى ، وأخبر بما فى الحق قبل أن تفتحه . ثم قالت للرسول: فإن أخبر فقل له اثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولاجن . وقالت للغلمان: اذا كلم سليمان فكاموه بكلام فيه تأنيث وتخنث، يشبه كلام النساء، وأمرت الجوارى أن يكامنه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال. ثم قالت للرسول: انظر الى الرجل اذا دخلت، فإن نظر اليك نظراً فيه غضب، فاعلم أنه ملك ، فلا يهولنك منظره ، فأنا أعز منه ، وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً ، فاعلم أنه نبى ، فتفهم منه قوله ورد الجواب

فانطلق الرجل بالهدايا ، وأقبل الهدهد مسرعاً الى سليمان عليه السلام فأخبره الخبر . فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ، ففعلوا . وأمرهم بعمل ميدان مساحته تسعة فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة ، وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم ، وأن يبنوا حول الميدان حائطاً مشرفاً عليه من الذهب والفضة ، ففعلوا ثم قال : أي دواب البر والبحر أحسن ، فقالوا : يا نبي الله ما رأينا أحسن من دواب في البحر مختلفة ألوانها ؛ لها أجنحة وأعراف ونواص . قال : على بها الساعة . فأتوه بها .

قال : شدوها عن يمين الميدان وشماله . وقال للجن : على بأولادكم ، فاجتمع منهم خلق كثير ، فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله . ثم قعد في مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على يمينه وعلى شماله ، وأمر جميع الانس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله

فلما دنا القوم – قوم بلقيس – من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها، تروث على ابن الذهب والفضة، تصاغرت اليهم نفوسهم وخبأوا ماكان معهم من الهدايا (۱)

ولما نظروا إلى الشياطين هالهم مارأوا وفزعوا، فقال لهم الشياطين جوزوا، لا بأس عليكم. وكانوا يمرون على كراديس الجن والوحش والطير، حتى وقفوا بين يدى سليمان عليه السلام. فأقبل عليهم بوجه طلق، وتلقاهم ملق

 <sup>(</sup>١) وقيل إنهم لما رأوا ذلك الوضع الحالى من اللبنات خاليا ، خانوا
 أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فيه

حسناً ، وسألهم عن حالهم ، فأخبره الرسول بما جاءوا فيه ، وسامه الكنتاب. فنظر فيه وقال: أين الْحُقُّ فجيء له به، فحركه وفال لهم إن فيه درة غير مثقوبة وجزعة معوجة الثقب. قال الرسول: صدقت ؛ فاثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة ؛ فقال سلمان عليه السلام من لي بثقبها ، وسأل الجن والانس ، فلم يكن عندهم علم بذلك ، ثم سأل الشياطين ، فقالوا نرسل الى الأرَضَة (١). فلما جاءت أخذت شعرة بفيها ونفذت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر . ثم قال من لهــذه الخرزة ? فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبي الله وأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت مر الجانب الآخر

ثم ميز عليه السلام بين الغامان والجوارى ، ورد الهدية الى الرسول قائلا : « أَ تُمِدُونَى عال فا آنانى الله خير مما آناكم ، بل أنتم بهديتكم تفرحون . ارجع إليهم فلنا تينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخر جنهم منها - أى من سبأ - أذلة وهم صاغرون»

<sup>(</sup>١) دويبة تأكل الحشرات .

فلماعاد الرسول الى بلقيس وأخبرها بماحدث تجهزت للمسير الى سليمان ، إذ عامت أنه نبي ولا طاقة لها بقتــاله . وقبل خروجها أمرت بجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض في آخر قصر من قصورها ، وغلقت الأبواب، ووكلت به حراساً يحفظونه، وذهبت الى سليمان عليه السلام في أقيالها وأتباعها وأرسلت الى سليمان بقدومها . فلما كانت على فرسخ منه قال عليه السلام لقومه : « أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأنونى مسامين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبـل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوى أمين. قال الذي عنه علم من الكتاب(١)، أنا آنيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ». وقد حصل؛ وعدت هذه كرامة ، واستدل بها أمَّة الدين على أن للأولياء كرامة

\* \* \*

وقيل أن عرش بلقيس ملكة سبأ لم يجر بين السماء

<sup>(</sup>۱) وهو آصف بن برخیاء کانب، ووزیره ، وکان عبداً من عباد الله الصالحین

والأرض ولكن الأرض انشقت به، فجرى تحت الارض حتى ظهر بين يدى سليمان عليه السلام

وقيل إن آصف تصرف في عين العرش فاعدمه في موضعه وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحد بذلك

安 泰 恭

فقال سليمان عليه السلام، « نكروا لها عرشها » ، فتغيَّر شكاه . فلما جاءت بلقيس سألها عليه السلام . أمثل هذا العرش الذي توينه عرشك الذي توكته ? فقالت، كأنه هو . فقال لها ادخلي الصرح (۱) فلما أرادت دخوله حسبته ماء كثيراً ، وكشفت عن ساقيها خوف البلل . فقال لها « انه صرح مرد من قوارير » . فدخلته ، وأسامت

وبهذه المناسبة قيل إن سليمان عليه السلام تزوجها وأحبها وأفرها على ملكها، وأمر الجن فبنوا لها سيلحين

<sup>(</sup>١) وهو البناء الذي بناه الجن من الزجاج الابيض وأجروا من تحته الماء والقوا فيه دواب البحر . وقيل أنهم جعلوا له طوابيق من قوارير كانها الماء وجعلوا في باطن الطوابيق كل ما يكون من الدواب في البحر ثم أطبقوه عليها

وغمدان. وكان يزورها فى الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت

وقال ابن عساكر عن سامة بن عبد الله بن ربعي انه عليه السلام أمهر بلقيس بعلبك

وذكر غير واحدأنها حين كشفت عن ساقيها أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزوجها ، فدعا الانس وقال لهم ما يذهب بهــذا فقالوا يارسول الله ، المواسى . وقال المواسى تقطع ساقى المرأة . قيل فكره سلمان ولم يتزوجها. وزعموا أن بلقيس لما أسامت قال لها سلمان عليه السلام اختارى رجلاً من قومك أزوجكه . فقالت أمثلي يا نبي الله تَنْرُوجِ الرجال وقد كان في قومي من الملك والسلطان ماكان. قال نعم إنه لا يكون في الاسلام إلاَّ ذلك؛ وما ينبغي لك أن تحرُّمي ماأحل الله تعالى فقالت زوجني ، إن كان لابد من ذلك ، ذا تبع ملك همدان ، فزوجها إياه ، ثم ردها الى اليمين، وسلط زوجها ذانبع على اليمين، ودعا زوبعــه (١) فقال

<sup>(</sup>١) وهو أمير جن اليمين

اعمل لذی تبع ما یأ مرك به فلم يزل بها ملكاً يعمل له فيها حتى مات سليمان عليه السلام

فلما حال الحول وتبيئت الجن موته أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان فى جوف البين صرخ بأعلى صوته : يامعشر الجن الن الملك سليمان قدمات فارفعوا أيديكم . فرفعوا أيديهم وتفرقوا . وانقضى ملك ذى تبع كما انقضى ملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام

恭 恭 恭

وقال محد بن كعب القرظى وغيره ، لماوصلت بلقيسا أمر سليمان عليه السلام الجن فصفت له صرحاً وهو السطح من الصحن من غير سقف وجعلته مبنياً كالصهريج وملىء ماء وبث فيه السمك والضفادع وجعل السليمان فى وسطه كرسى فلما وصلته بلقيس ، قيل لها ادخلى الى النبي عليه السلام . فرأت اللجة وفزعت ولم يكن لها بد من الامتثال للأمر ، فكشفت عن ساقيها فرأى سليمان ساقيها سليمتين مما قالت الجن بأنها كحافر دابة خشية أن يتزوجها سليمان عليه السلام

هذه هي قصة سيدنا سليان وماكنا في حاجة لا ثبات وقائعها بالتفصيل لولا ما فيها من براهين وحجج على اتصال الجن بالانس انصالاً كبيراً يثبت ما ذهبنا اليه وهو ان الجن كاخوانهم الانس قوم خلقوا لعبادة رب العرش العظيم، وكان من حقهم على هذا الأساس أن يقوم فيهم من يهديهم إلى الصراط المستقيم كما بعث الأنبياء والرسل لبني آدم وهو ما نفصله فيا يلى



# رسل الجه

قال تعالى في سورة الحجر :

« ولقــد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظرين \* »

« وحفظناها من كل شيطان رجيم \* إلا من استرق السمع »

« فأ تْبُعَه شهاب مبين \* . . . . . . »

وفى سورة المُلك : —

« ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً »

« للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير \* . . . . »

وفي سورة الصافات: -

« إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب \* وحفظاً »

« من كل شيطان مارد \* لا يَّسمَّعون إلى الملاُّ الأعلى »

« و يُقذفون من كل جانب \* دحوراً ولهم عذاب واصب \* »

« إلا من خطف الخطفة فأ تبعه شهاب ثاقب \* . . »

فمن هــذه الآيات الــكريمة يتبين أن الجن كانوا يسترقون السمع وبخبرون السماء ويسمعون أقوال الملائكة عليهم السلام، ويعودون إلى أهلهم ينقلون اليهم ما سمعوه وفي ذات مرة ، وقد اتبعتهم شهب من السماء ، لما أرادوا استراق السمع على عادتهم ، وحيل بينهم وبين الوصول الى بغيتهم ، عادوا الى قومهم كاسفين ، فسألوهم الحال . فقالو ا لهم : حيـل بيننا وبين خبر السماء ، وملئت حرساً شديداً ، وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما ذاك الاً من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي حال بينكر وبين خبر السماء. فانطلقوا يبحثون ويتجسسون للوقوف على جلية الخبر

ومر" النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو بنخلة ، أو ببطن نخل « وهو مكان بين مكة والطائف » عامدين الى سوق عكاظ، وكان عليه الصلاة والسلام، يصلى بأصحابه صلاة الفجر، وكان يتلو القرآن. فسمعوا هذا القول الحكيم وقالوا هذا هو الذي

حال بيننا وبين استراقنا السمع ، وعادوا الى قومهم منذرين وتنص الآية الكريمة فى سورة الأحقاف على تتمة هذا الحديث وهو :

« قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنول من بعد موسى » « مصدقاً لما بين يديه بهدى إلى الحق و إلى طريق مستقيم \* » فاهتم الجن بهذا الحديث واستغربوا أن يعود اليهم «رسلهم منذرين داعين الى دين جديد هو عبادة الخالق تعالى . فقال لهم رسلهم بما جاء في هذه السورة ايضاً : — « يا قومنا أجيبوا داعى الله ، وآمنوا به ، يغفر لكم »

فلما أنس القوم إلى هذا القول العزيز، وتحققوا صحته آمن منهم كثيرون برسالة النبى عليه الصلاة والسلام وبقى الآخرون على ما كانوا يعبدون فما تقدم يدل على أن الله تعالى أوحى الى هذا النفر من الجن أن يستمعوا القرآن على لسان النسبي الذي بعث للخلق كافة ويقوموا بالتبشير في قومهم بهدا الدين الحنيف فأسلم منهم من أسلم

وكان هؤلاء الجن المساموت يجتمعون بالنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأوقات ليقضي أموراً بينهم وليتلوعليهم آيات الله. ولم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأمرهم قبل أن يوحى الله تعالى اليه بخبرهم في سورة الجن بقوله تعالى

« قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا » « سمعنا قرآنا عجباً \* بهدى إلى الرشد فا منا به ولن نشرك » « بربنا أحداً \* وأنه تعالى جد أُ ربّنا مااتخذ صاحبة ولا ولداً \* » « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً \* وأنا ظنناً أن لن » « تقول الانس والجن على الله كذباً \* وأنه كان رجال من » « الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً \* وأنهم » « ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً \* وأنا لمسنا »

« السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً \* وأناكنا » « نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يجد له شهاباً » « رصداً \* وأناً لا ندري أشر أريد عن في الأرض أم » « أراد بهم ربهم رشداً \* وأنا منا الصالحون ومنا دون » « ذلك كنا طرائق قِدَداً \* وأنا ظننا أن لن نُعْجِزَ الله في » « الارض ولن نُعْجِزَه هرباً \* وأنا لما سمعنا الهدي آمنا » « به ، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رَهَقاً ﴿ وأنا منا ﴾ « المسلمون ومنا القاسطون ، فن أسلم فأولئك تحرُّوا » « رَشَداً \* وأماالقاسطون فكانوا لجهنم حطباً \* وأناوا » « استقامو اعلى الطريقة لأسقيناهم ما تخدقًا \* لِنَفْتْنِهُمْ فيه » « ومن يُعرْض عن ذكر ربه يَسلكه عذابا صَعَداً \* وأن » « المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً \* . . . وبين سطورهذه الآيات الحكيمة معان شتي وشرح لأحوال الجن وما هم عليه من الناجية الدينيـــة ، وما كانوا يسمعونه من سفهائهم من كاذب القول على الله تعالى

وقد ذكر قتادة أنه ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه ( إِنِّي أُمرت أن أقرأ القرآن على الجن ، فأ يكم يتبعني فأطرق الجميع . ثم استتبعهم فاطرقوا ، ثم استتبعهم الثالثة فأطرقوا . فقال رجل يا رسول الله . إنك لذو بدئه ، فاتبعه عبد الله بن مسعود فدخل رسول الله صلى الله عليه خطاً ليثبته به . قال: فجعلت تهوى بي ، وأرى أمثال النسور تمشى فى رفوفها ، وسمعت لغطاً شديداً حتى خفت على نبي الله ، ثم تلا القرآن . فإما رجع ، قلت يا نبي الله ، ما اللغط الذي سمعت. قال ( اجتمعوا لي في قتيل كان يينهم ، فقضي يينهم بالحق)

وعن أبى مسمود، أنه لما قدم الكوفة رأى شيوخاً شمطاً من الزط، فراعوه. قال من هؤلاء ? قيل نفر من الاعاجم، قال ما رأيت للذين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من الجن شبها أدنى من هؤلاء

وسئل ابن مسعود عما رآه يوم قرأ رسول الله القرآن

على الجن فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خط عليه خطاً ، وقال لا تبرح منها. وذكر ان مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله ، فذعر ثلاث مرات (أى ابن مسعود) قال : حتى اذا انبلج الصبح أتانى رسول الله فقال أنمت ? قلت لاوالله ، ولقد همت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك ، وتقول اجلسوا . فقال صلى الله عليه وسلم (لو خرجت كم آمن أن يختطفك بعضهم . . . )

أما النفر الذي سمع القرآن فكان سبعة ، ثلاثة من أهل حران ، وأربعة من أهل نصيبين . وقيل أكثر من ذلك . وقد ذكر من أسمائهم في التفاسير والمستندات :

(شاصر وماصر ومنشى وماشى والاحقب وسرق) وروى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين كان يسير على بغلة فى صحبة نفر من أصحابه ، فاذا بحية ميتة ملقاة على قارعة الطريق، فنزل عن بغلته وحفر لها ودفنها وواراها ومضى . فاذا بصوت عال يسمعه الجميع ولا يرونه . يقول : لك البشارة من الله يا أمير المؤمنين، أنا وصاحبي هذا (مشيراً الى الحية) الذى دفنته من النفر من الجن الذين سمعوا القرآن من النبى عليه الصلاة والسلام، فلما أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبي المدفون، ستموت فى أرض غربة فيدفنك فيها يومئذ خير أهل الارض

عشون فاذا باعصار يهب في طريقهم ، وبينما هم في دهشة بما فاجأهم اذ باعصار أشد وأقوى يختلط بالأول، ثم اذا بالحالة تعود الى ما كانت عليها ، ولا إعصار ولا شيء . ولكنهم وجدوا حية ميتــة ملقاة في عرض الطريق، فأخذها أحدهم « حاطب ابن بلتعة » وكفنها بقطعة من قميصه ودفنها. فلما جن الليــل جاءت امرأ تان تسألان : أيكم دفن « عمرو ابن جابر » فأجاب القوم لا ندرى من هو « عمــرو بن جابر » . فقالتا ان كنتم ابتغيتم الاجر فقد وجدتموه. ان فسقة الجن اقتتلوا مع المؤمنين، فقتل عمرو وهو الحية التي رأيتم، وهو من الذين استمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يثبت الى الآن أن الجن بعث اليهـم نبي من الله خاصة غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام

قال تعالى انه بعث النبي عليه الصلاة والسلام مبشراً ونذبراً للناسكافة .

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بعثت الى الابيض والاسود)

والاسود هناهم الجرف ، لاطلاق السواد عليهم لمشابهتهم للارواح، ويقال للارواح أسودة كما جاء فى حديث الاسراء

ومما تقدم نعلم أن من الجن الصالحين ، والمسامين ، والكفار ، وأهل السنة ، وأهل البدعة ، والشيعة وغير ذلك من المشركين والمجوس ، وعبدة الاوثان . فهم طرائني قدد والجن يتعبدون ، فيثابون على طاعتهم ، ويعافبون على معصيتهم ، وفي سورة الانعام قوله تعالى الآية التي أثبتناها قبلاً وهي : —

ومن هذه الآية ما يدل على أن الجن والانس سواء فى الثواب وفى العقاب ، فأما العقاب فهـو ما جاء فى تلك الآية وأما الثواب فجاء فى قوله تعالى فى سورة الاحقاف :

« ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم » « لا يُظامون \* . . . . . . . . . . . . . . . . . «

فالمسلمون منهم قد تحروا رشداً ، أما القاسطون الذين حادوا عن طريق الصواب والهدى ، والمشركون بوحدانية الله عز وجل اعدوا لجهنم حطباً .

وقد قال الأئمة : مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف وغيرهم ، ان المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة بل يكونون في ربضها يراهم الانس من حيث لا يرونهم بعكس ما كانوا عليهم فى الدنيا . وانهم فى هذه الحالة لا يأكاون ولايشربون ، إذ يلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب . أما ما استدل به حازم من قول الله تعالى عن الجنة أنها أعدت للمتقين وقوله تعالى حاكياً عن الجن ومصدقاً لمن قال ذلك منهم « وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به . . . » وقوله تعالى : —

«قل أوحى إلى انه استمع نفر من الجن » و «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار . . . » . قال إن هذه صفة تعم الانس والجن ولا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين ، ومن الحال الممتنع أن يخبرنا الله تعالى بخبر عام وهو لا يريد الابعض ما أخبر به ، ثم لا يبين ذلك ، هو صد البيان الذي ضمنه قوله تعالى لنا فكيف وقد نص على أنهم من جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة

وفي سورة الرحمن قوله تعالى مخاطباً الجن والانس: -

« ولمن خاف مقام ربه جنتان \* فبأى آلا، ربكما » « تكذبان \* ذوا تاأفنان \* فبأى آلا، ربكما تكذبان \* فيهما » « عينان تجريان \* فبأى آلا، ربكما تكذبان \* . . . . »

ولا شك فان الله تعالى يثيب على عبيده من المؤمنين من الجن مثل ثوابه جل شأنه على المؤمنين من الانس فأعد لهما فى الآخرة نعما مقيما



## زواج الجن

والجن يتزاوجون كما يتزاوج بني آدم مع الفارق طبعاً، وقد قال تعالى في سورة الكهف مخاطباً آدم وذريته ما يلي:

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوالآدم فسجدوا إلاإبليس » « كان من الجن ففسق عن أمرربه أفتتخذونه وذريته أولياء »

« من دونی ؛ وهو لکم عدو . . . . . . . . »

وفى سـورة الرحمن أيضاً يصف سبحانه وتعالى ما فى الجنتين، فيبين أن فيهما حوراً مقصورات لم يطمئهن إنس ولاجان. والطمث معناه الافتضاض الذي يترتب على الزواج

ولا بأس بعدما تقدم أن نذكر قول الله تعالى فى سورة الاسراء بعدما عصى إبليس أمر ربه: —

« قال اذهب، فن تبعك منهـم فان جهنم جزاؤكم » « جزاءً موفوراً \* واستفزز من استطعت منهم بصوتك » ومعنى مشاركتهم للأولاد هناما يفسره النبي صلىالله عليه وسلم في حديثه : — « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مما رزقتنا ، فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه » . وفي صحيح البخاري ، يحدثنا على بن عبد الله . قال . حدثنا جريو عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتناه فَقُضَى بينهما ولد لم يضرُّهُ . وقال ابنءباس : إذا أتى الرجل زوجته وهي حائض ، سبقه الشيطان اليها فحملت فجاءت بالمخنث . وروى ذلك ايضاً الحافظ بن جرير . ويقص بعض الناس قصصاً كثيرة عن اصطحابهم للجن وتزاوجهم من نسائهم . والزواج عامة مقبول ، مسلم به . ولكنه وفي هذه

والجن كما عرفنا ليسوا من أنفسنا فلا يجوز قطعاً أن يكون من يينهم أزواج لنا . وقد حدثنا القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى . قال : سفرنى أبى لاحضار أهله وقد هطل مطر فى أثناء ذلك ، فالتجأت

إلى مغارة وكنت في جماعة ، فبينا أنانائم إذا بشيء يوقظني ، فانتبهت . فاذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحدة مشقوقة بالطول : فارتعت · فقالت ما عليك من بأس انما آتيك لتنزوج ابنة لي كالقمر . فقلت لخوفي منها ، على خير الله تعالى . ثم نظرت فاذا برجال قد أقبلوا . فنظرتهم فاذا هم كبيئة المرأة التيأتتني، عيونهم كاما مشقوقة بالطول، في هيئة قاض وشهود . نخطب القاضي وعقد ، فقبلتُ . ثم نهضوا . وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أميا وتركتها عندى وانصرفت. فزاد خوفي واستيحاشي، و بقيت أرمى من كان معي بالحصى حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحمد : فأقبلت على الدعاء والتضرع . ثم آن الرحيل فرحلنا، وتلك الشابة لم تفارقني، فدمت على هذا ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الرابع ، أتتنى المرأة وقالت : كأن هذه الشابة ما أعجبتك ، وكا نك تحب فراقها . فقلت أى والله . قالت فطلَّقها؛ فطلقتها ، وانصرفتا ولم أعد أراهما بعد والجن على ذلك وبحسب ماجاء فى آيات القرآن الكريم يتزاوجون ويتوالدون، وهم ان لم يفعلوا ذلك لانقرضت ذريتهم وانتنى اثبات وجودهم إلى الآن وإلى يوم الميعاد، وهو ما يخالف قول الله تعالى عز وجل فى الآية السابق الاشارة اليها في سورة الكهف:

« أُفتتخذُونَه وذريته أولياء من دوني . . . . »



# وعظ الجن للانس

والجن كما ذكرنا قبلاً قوم على جانب كبير من العلم والمعرفة وقدكان بعضهم يظهر في العهود السابقة لبعض الناس، فيعظونهم بالموعظة الحسنة، أو يرشدونهم إلى ماكان يغيب عنهم معرفتــه . وفي ذلك ما يقول ابن أبي الدنيا إن خليفة العبدي قال : مات ابن لي صغير ، فوجدت عليه وجداً شديداً وارتفع عني النوم . فو الله اني ذات ليلة اني بيتي على سريري ، وليس في البيت أحد ، واني لمفكر في ابني ، إذ ناداني مناد من ناحية البيت : السلام عليكم ورحمة الله يا خليفة · قلت وعليكم السلام ورحمة الله . قال : فرعبت رعباً شديداً ، وبعد ما تلا صاحب هذا الصوت آيات من سورة آل عمر ان قال يا خليفة . قلت لبيك . قال ماذا تريد أن تخص بالحياة في ولدك دون الناس . أفأنت أكرم عل الله ، أم مُمد صلى الله عليــه وسلم ، وقد مات ابنه ابراهيم فقال : تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب . أم تريد أن تدفع الموت عن ولدك ، وقد كتب على جميع الخلق . أم تريد أن تسخط على الله ، وترد فى تدبيره خلقه ، والله لو لا الموت ماوسعتهم الأرض ، ولو لا الأسى ما انتفع المخلوق بعيش . ثم قال هذا الهاتف : ألك حاجة ? قلت ومن أنت يرحمك الله . قال : امرؤ من جيرانك الجن .

ويقول البخارى: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالساً فر به رجل جميل . فقال لقد أخطأ ظنى أو أن هذا على دينه فى الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على بالرجل . في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على بالرجل . في له به . فقال له ذلك . فقال : ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مساماً . قال : فانى أعزم عليك الا ما أخبرتنى . قال رجلاً مساماً . قال : فالى أعزم عليك الا ما أخبرتنى . قال كنت كاهنهم فى الجاهلية . قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ? قال ينها أنا فى السوق يوماً جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت

أَلَمْ تَوَ الْجِنِ وَأَبِلاسِهَا ويلسِهَا مِن بعد أَنكاسِها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر . صدق . بينا أنا نائم عند آلهم مهم ( يريد الأوثان) جاء رجل بعجل فذبحه ، فصرخ به صارخ ، لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول : « يا جليج أمر نجيج ، رجل فصيح ، يقول لا اله إلا الله . » فوثب القوم . فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا . ثم نادى « يا جليج أمر نجيج رجل فصيح ، يقول لا إله إلا الله » . فقمت فا مشينا حتى رجل فصيح ، يقول لا إله إلا الله » . فقمت فا مشينا حتى قيل : هذا نبى

وروى الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيسل عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصارى السامى (1) قال ان أول خربر كان بالمدينة بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة بالمدينة كان لها تابع من الجن فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم فقالت له لم لا تنزل الينا فتحد ثنا ونحدثك ? وتخبر نا ونخبرك ? فقال لها: إنه قد بعث نبي بمكة ، حرم الزنا ، ومنع منا القرار

 <sup>(</sup>١) وهو من المسكنة بن في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد
 روى له البخارى ومسلم ١٥٤٠ حديثاً وتوفى سنة ٧٨ هـ (١٩٧٧)

وقال محمد بن مسلم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يوماً لمن حضر من جلسائه ، اذ كروا شيئاً من حديث الجن . فقال رجل ، يا أمير المؤمنين : خرجت أنا وصاحبان لى نريد الشام ، فأصبنا ظبية عضباء ، فأدركنا راكب من خلفنا وكنا أربعة ، فقال اخل سبيلها ، فقلت لا . لعمرك لا أخلى سبيلها ، فقال لربما رأيتنا في هذه الطريق ونحن أكثر من عشرة فيخطف بعضنا بعضاً ، فأذهلني ماكان يا أمير المؤمنين حتى نزلنا ديراً يقال له دير العنيف ، فارتحلنا والظبية معنا ، فاذا هاتف يهتف ويقول :

ياأيها الركب السراع الأربعة

خلو سبيل النافر المروعه مهلا عن العضبا فالأرض سعه

ولاأقل قول كذوب أمنعه

قال نخليت سبيلها يا أمير المؤمنين .

وقد ذكر رافع بن عمير -- قبل اسلامه - وكان أهدى الناس للطريق ، وأسراهم بليل ، وأهجمهم على هول ،

وكانت العرب تسميه دعموص العررب لهدايته وجرأته على السير، وهو من بني تميم - قال اني لأسير برمل عالج ذات ليلة ، إذ غلبني النوم ، فنزلت عن راحلتي وأنخنها ، وتوسدت ذراعها ، ونمت . وقد تعوذت قبل نوى ، فقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذي أو اهاج . فرأيت في منامي رجلاً شابًا يرصد ناقتي، وبيده حربة يويد أن يضعها في نحرها . فانتبهت لذلك فزعاً ، فنظرت بميناً وشمالاً، فلم أر شيئًا ، فقلت هذا حلم ، ثم عدت فغفوت ، فرأيت في منامي مشـل رؤياي الأولى ، فانتبهت ودرت حول ناقتي فلم أر شيئًا ، وإذا ناقتي ترعد ، ثم غفوت فرأيت مثل ذلك . فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب . والتفت فاذا أنا برجل شاب كالذي رأيت في المنام، بيده حربة، ورجل شيخ ممسك يده بيده برده عنها وهو يقول:

یا مالك بن مهلهــل بن دثار مهلاً فدی لك مئزری وأزاری

عن ناقة الأنسى لا تعرض لها واختر بها ماشئت من أثواري ولقد بدا لي منك مالم أحتسب وذماري الا رعيت قرابتي تسمو اليه محربة مسمومة تياً لفعلك ماأما الغفار لولا الحياء وان أهلك جيرة لعامت ماكشفت من أخباري فأحاب الشاب: أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا فے غیر مزریة أبا العبزار ما كان فيهم سيد فيما مضي ان الخيار همو بنو الأخيار فاقصد لقصدك بامعكبر اعا كات المجير مهلهـــل بن دئار قال فبينها هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من

الوحش فقال الشيخ للفتى ، قم يا بن أخت خذ أيها شئت فدا الناقة جارى الأنسى . فقام الفتي فأخذ منها ثوراً وانصرف ثم التفت إلى الشيخ فقال : يا هذا ؛ اذا نزلت وادياً من الأودية خفت هوله ، فقل أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادى . ولا تعذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها . فقال له ومن محمد هذا ? قال نبى عربى لا شرق ولا غربى ، فقال له ومن محمد هذا ? قال نبى عربى لا شرق ولا غربى ، بعث يوم الاثنين . قلت وأين مسكنه ? قال يترب ، ذات بعث يوم الاثنين . قلت وأين مسكنه ? قال يترب ، ذات النخل ، فركبت راحلتى حين برق لى الصبح ، وجددت السير حتى تقحمت المدينة فرآني رسول صلى الله عليه وسلم . فد ثنى بحد بنى قبل أن أذكر له منه شيئاً ودعانى إلى الاسلام فأسامت .

وكان عمر رضى الله عنه فى مجلس وعنده جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . يتذاكرون فضائل القرآن. فقال بعضهم سورة يأس، فقال بعضهم سورة يأس، وقال بعضهم سورة يأس، وقال على أن فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسى . أما فيها البركة كل البركة ؟ . وكان فى هذا القوم عمر بن معدى كرب

وهو لا يحير جوابًا ، فقال أين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم و فقال عمر ، حدثنا يا أبا ثور . قال بينا أنا في الجاهلية إذ جهدني الجوع ، فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا ييض النعام ، فبينا أنا أسيراذا بشيخ عربي في خيمة ، والى جانبه جارية كأنها شمس طالعة ، ومعه غنيات له . فقلت له استأسر ثكاتك أمك . فرفع رأسه إلى وقال يا فتي ان أردت قرى (ما ما فانزل وإن أردت معونة أعناك . فقلت له استأسر . فقال :

عرضنا عليك النزل منا تكرماً فلم ترعو جهلاً كفعل الأشائم وجئت بهتان وزور ودون ما

تمنيته بالبيض حز الغلاصم قال: ووثب إلى وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم فكأنى مثلث تحته. ثم قال: أقتلك أم أخلى عنك ? قلت بل خل عنى ثم ان نفسى جاذبتنى بالمعاودة. فقلت استأسر ثكاتك أمك فقال:

بسم الله والرحمن فزنا هنالك والرحيم به قهرنا وماتغنى جلادة ذى حفاظ اذا يوم لمعركة برزنا ثم وثب إلى وثبة كأنى مثلت تحتـه . فقال أقتلك أم أخلى عنك ? . قلت : بل خل عنى . فخـ لمي عنى ، فانطلقت غير بعيد . ثم قات فى نفسي يا عمرو أيقهرك هذا الشيخ . والله للموت خير لك من الحياة ، فرجعت اليه ، فقلت له استأسر ثكاتك أمك. فوثب إلى وثبة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحبم ، فكأنى مثلت تحته . فقال أقتلك أم أخلى عنك ? قلت بل خل عني ، فقال هيهات، يا جارية ائتيني بالمدية . فأتته بها ، فجز ناصيتي — وكانت العرب اذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته – فكنت معه أخدمه مدة من الزمان .

ثم انه قال يا عمرو أريد أن تركب معى البرية وليس بى منك وجل . فانى ببسم الله الرحمن الرحميم لواثق . قال فسر نا حتى أتينا وادياً أشباً مهولاً مغولاً . فنادى بأعلى صوته : بسم الله الرحمن الرحيم . فلم يبق طير فى وكره إلا

طار. ثم أعاد القول فلم يبق سبع في مربضه الله هرب. ثم أعاد الصوت ، فاذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الوادى كالنخله الســحوق . فقال لي يا عمرو ، اذا رأيتنا قد اتحدنا فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم. قال فلما رأيتهما قد اتحدا ، قلت غلب صاحبي باللات والعزى فلم يصنع الشيخ شيئًا. فرجع إلى وقال قد علمت انك خالفت قولي. قلت أجل، ولست بعائد. فقال اذا رأيتنا قد اتحدنا، فقل غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم . فقلت أجل . فلما رأيتهما قد اتحدا قلت غلبه صاحبي بيسم الله الرحمن الرحيم، فانكاعليه الشيخ فبعجه بسيفه فاشتق بطنه فاستخرج منه شيئًا كهيئة القنديل الاسود. ثم قال يا عمرو. هذا غشه وغله . ثم قال أتدرى من تلك الجارية . قلت لا . قال تلك هي « الفارعة » بنت السليل الجرهمي من خيار الجن ، وهؤلاء أهلها بنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرنى الله عليه بيسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال قد رأيت ما كان منى الى الحبشى وقد غلب على َّ الجوع فائتنى بشيء آكله ،

فأقحمت بفرسى البرية فما أصبت الآبيض النعام، فأتيته به فوجدته نأمًا. واذا تحترأسه شيء كهيئة الخشبة، فاستللته فاذا هو سيف، عرضه شبر في سبعة أشبار. فضربت ساقيه، فاستوى على قفا ظهره، وهو يقول، قاتلك الله، ما أغدرك يا غدار.

قال عمرو: ثم ماذا صنعت ?

قلت : فلم أزل أضربه بسينى حتى قطعته أرباً ، أرباً . قال فوجم لذلك ثم أنشأ يقول :

بالغدر نلت أخا الاسلام عن كثب

ما إن سمعت كذا في سالف العرب

والعجم تأنف مما جئته كرما

تباً لما جئته في السيد الارب

إنى لاعجب انى نلت قتلته

أم كيف جازاك عند الذنب لم تنب ?

قرم قد عفاعنك مرات وقد علقت

بالجسم منك يداه موضع العطب

لوكنت آخذ في الاسلام ما فعلوا في الجاهلية أهل الشرك والصلب

إذاً لنالتك من عدلي مشطبة

تدعو لذائقها بالويل والحرب

قال: ثم ماكان من حال الجارية ? قلت: ثم إنى أنيت الجارية فلما رأتني قالت ما فعل الشيخ. قلت قتله الحبشى. فقالت كذبت، بل قتلته أنت بغدرك ثم أنشأت تقول:

یاءینجودی للفارس المغوار ثم جودی بواکفات غزار لا تملی البکاء اذا خانك الد هر بواف حقیقة صبار وتقی و ذی و قار و حلم و عدیل الفخار یوم الفخار لحف نفسی علی بقائك عمر و أسامتك الأعمار للاقدار ولعمری لو لم ترمه بغدر رمت لیثاً کے صارم بتار

قال فأحفظنى قولها. فاستلات سيفى، ودخلت الخيمة لاقتلها فلم أر فى الخيمة أحداً. فاستقت الماشية. وجئت الى أهلى وكان هذا الشيخ من الجان ، وكان من أسلم وتعلم القرآن . وفيما تعامه بسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يتعوذ بها \*\*\*

وهكذا كان الجن يقولون الشعر والحكم ، كما يلقى الشيطان الشعر على أفواه الشعراء . قال جرير فى ذلك : انى ليلقى على الشعر مكتهل

من الشياطين إبليس الاباليس

وسمي التوابع باعلام: فقيل كان للاعشى مسحل، ولعمرو بن قطن جهنام، ولبشار سنقناق

ويقال للشعر رقى الشياطين. قال جرير:

رأيت رقى الشيطان لا يستفزه

وقدكان شيطانى من الجن راقياً وكذلك كل ما يتكلم به من الكلمات الخلابة والتحميس قال :

ماذا یظن بسامی إذیلم بها مرجل الراس ذو بردین وضاح

## خز عمامتــه حلو فكاهتــه فى كفه من رقى الشيطان مفتاح

والواقع أن الشعر ضرب من ضروب الفتنة ، ولو تمثلت فيه الحكمة والموعظة . بل هو نوع من أنواع المبالغة في القول الأجوف الركيك الممسوخ ، مهما تلاحقت عباراته ، وائتلفت ألفاظه .

ولو قيل إن الشعر غاية الحديث، وخلاصة اللفظ، وزبدة المعانى، وغلو فى الأدب. نقول إن هو إلا زخرف القول، وماكان هذا الزخرف الاغروراً، وماكان الغرور إلا تمويهاً، وماكان التمويه الاباطلاً، ولا يقول الباطل سوى الوسواس

وقد كان الناس فى الجاهلية كما سبق ان بينا، يتخاطبون بالشعر ، ويتسامرون بالشعر ، ويتساجلون بالشعر . فلما بعث النبى عليه الصلاة والسلام وكان آية نبوته القرآن الكريم الذى هو مخلّد إلى يوم الدين ، ظن المشركون أنه صلى الله عليه وسلم، وهو عربى مثلهم يقول الشعر فى هدايته للناس وتبشيره بهذا الدين الحنيف. فانزل تعالى الآية الكريمة المعروفة فى سورة يس وهى:

« وماعامناه الشعر وما ينبغى له ، ان هو إلاَّ ذَكر » « وقرآن مبين \* . . . . . . . . . . «

فلو أن الشعر كما يرى الناس هو اللغة الوافية بالمرام، أو هو المعبر عن المعنى الصحيح، البعيد عن المظان، لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعلمه، ولأتى بالاعجاز فيه. ولكن الله تعالى عصم نبيه العظيم عن تعلم هذا الشعر، فلم يتعلمه، وما كان ينبغى له أن يتعلمه، حتى لا يفهم المشركون اله أنا يقول بقول سفهائهم، ويتغنى بألفاظهم، وينطق بلسانهم، وما كانوا ينطقون أو يقولون سوى الرجز، وما كانت الأرجوزة سوى قصيدة من الأشعار، وما كان الشعر سوى مجاوزة لحدود المدح أو لحدود الهجاء. وفى ذلك ما فيه من الكذب في الرواية

قال تعالى في سورة الحاقة:

« فلا أقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون \* إنه لقول »

« رسول كريم \* وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون \* »

وقال ابن جرير: تهاجى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والا خر من قوم آخرين، وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه، وهم السفهاء . فأنزل تعالى الآية التالية وهى فى سورة الشعراء: «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين \* تنزل على »

« هل أنبئكم على من تنزل الشياطين \* تنزل على »

« كل أفاك أيم \* يلقون السمع وأكثر م كاذبون \* »

« والشعراء يتبعهم الغاوون \* ألم تر أنهم فى كل واد »

« والشعراء يتبعهم الغاوون \* ألم تر أنهم فى كل واد »

« بهيمون \* وأنهم يقولون ما لا يفعلون \* . . . . »



### الشياطبن

### في عهد الأنبياء

سقنا فيا تقدم ماكان من أمر الجن الذين عاشوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وماكان من إيمان بعضهم بنبوته، وحضورهم مجلسه، وسماعهم للقرآن الكريم، ولا يفوتنا هنا أن نأتى بتفصيل لبعض حوادثهم في هذا العهد وفي عهد غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام

فقد حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه صلى صلاة ، فقال : « إن الشيطان عرض لى فشد على يريد أن يقطع الصلاة على فأمكنني الله منه » .

وفى حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم زاد على هذا الفول بأن قال : «. . . وأردت أن أربطه ( الشيطان ) الى سارية منسوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كالح

فذكرت قول أخى سليمان : رب هب لى ملكاً لا ينبغى لأحد من بعدى ، قال . رَوْحُ ، فرده خاسئاً » .

وفى صحيح مسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى، فسمعه صحبه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله. وبسط يده ثلاثًا، كأنه يتناول شيئًا. فلما فرغ من الصلاة، قال صحبه له: يا رسول الله، قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئًا لم نسمعك تقوله من قبل، ورأيناك بسطت يدك. قال: ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى، فقلت أعوذ بالله ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التأمة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه. ووالله لولا دعوة أخينا سلمان لأصبح موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة

وروى ابن عباس أن أول ما دخل سفينة نوح عليه السلام من الطير ، الدرّة ؛ وآخر ما دخل من الحيوانات ، الحار ؛ وقد دخل ابليس متعلقاً بذنب الحار

ولما ركب نوح عليه السلام السفينة ، رأى فيها شيخًا

لم يعرفه فقال له ، ما أدخلك ? قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك ، فتكون قلوبهم معى ، وأبدانهم معك . قال نوح ، اخسرج يا عدو الله . فقال له : خمس أهلك بها الناس ، وسأحدثك منها بثلاث ، ولا أحدثك بالثنتين ، فأوحى الله الى نوح ، لا حاجة بك الى الثلاث ، مره يحدثك بالثنتين فان بهما أهاك الناس ، هما الحسد ، وبالحسد لُعن وجُعل شيطاناً رجياً ، والحرص ، ابيح لا دم الجنة كابها ، فأصاب منه حاجته

ولقى ابليس موسى عليه السلام، فقال يا موسى، أنت الذى اصطفاك الله برسالتك، وكلك تكاياً، وأنا من خلق الله أذنبت وأريد التوبة، فاشفع لى عند ربك، عز وجل، أن يتوب على فدعا موسى ربه. فقيل يا موسى قد قضيت حاجتك. فلق موسى عليه السلام ابليس فقال قد أمرت أن تسجد لقبر آدم و يُثاب عليك. فاستكبر وغضب وقال: لم أسجد له حياً، أأسجد له ميتاً ?

ثم قال ابليس ؛ يا موسى ، إن لك حقاً بما شفعت الى

ربك فاذكرنى عند ثلاث: اذكرنى حين تغضب ، فان وحيى فى قلبك وعينى فى عينيك وأجرى منك مجرى الدم . واذكرنى حين تلقى الزحف ، فانى آنى ابن آدم حين يلقى الزحف فاذكره ولده وزوجته وأهله حتى يولى . وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فاني رسولها اليك ورسولك اليها

وكان موسى عليه السلام جالساً في بعض مجلسه ، فأقبل ابليس وعليه بونس له ، يتلون فيه ألواناً، فلا دنا منه خلع البرنس ووضعه . ثم آناه فقال السلام عليك يا موسى ، قال له موسى ، من أنت ? قال ، ابليس . قال : فلا حيّاك الله ، ما جاء بك ? قال جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله ، ومكانتك منه . قال ماذا الذي رأيت عليك ? قال به اختطف قلوب بني آدم . قال فاذا إذا صنعه الانسان استحوذت عليه ? قال : إذا أعجبته نفسه ، واستكبر عمله ، ونسى ذنوبه . قال ابليس : وأحذرك ثلاثاً ، لاتخل بامرأة لا تحل له ، إلا كنت

صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها، ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به ، فأنه ما عاهد الله أحد عهداً إلا وكنت صاحبه حتى أحول بينه وبين الوفاء به ، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها، فأنه ما أخرج رجل صدقة فلم عضها الا كنت دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها . ثم ولى إبليس بعد ذلك وهو يقول : يا ويلاه . يا ويلاه . لقد علم موسى ما يحذر به بني آدم

وكان ذو الكفل عليه السلام نبياً بعثه الله تعالى لقومه بعد أبيه سيدنا أيوب عليه السلام وكان اسمه في الأصل بشراً. وقد أثنى الله عليه لحسن وفائه بما تكفل به وجعله من المعدودين في عباده مع من حمد صبره على طاعة الله، وأدخله في رحمته معهم. وكان عليه السلام يقوم الليل ويصلى النهار ولا يغضب. فجاءه الشيطان ذات يوم في صورة انسان ليغضبه وهوصائم بريد أن يقيل (أي ينام بعد الظهر) فضرب الشيطان الباب ضرباً شديداً فقال: من هذا إفضر بالشيطان الباب ضرباً شديداً فقال عن ما الما وضي فأجاب وحل له حاجة . فأرسل معه رجلاً فقال لا أرضى

بهذا الرجل. فأرسل معه آخر ، فقال لا أرضى بهذا. فخرج ذو الكفل وأخذ بيده وانطلق معه حتى اذا كان فى السوق تركه وانفلت من بين يديه وذهب

وقيل ان الشيطان قال يارب سلطني على أيوب. قال الله تعالى قد سلطناك على جلده. في الله تعالى قد سلطناك على جلده. في البيس جنوده وقال لهم قد سلطت على أيوب، فأرونى سلطانكم، فصاروا نيرانا، وبيناهم في الشرق اذا هم بالغرب والعكس بالعكس. فأرسل طائفة منهم الى زرعه، وطائفة الى إبله، وطائفة الى بقره، وطائفة الى غنمه. وقال انه لا يعتصم منكم الا بالصبر فانوه بالمصائب بعضها على بعض. ففعلوا ما أمروا به

فجاء صاحب الزرع الى أيوب عليه السلام وقال له، ألم تر الى ربك كيف أرسل على زرعك ناراً فأحرقته ? ثم جاء صاحب الابل، فقال له يا أيوب ألم تر الى ربك كيف أرسل على إبلك عدواً فذهب بها ? ثم جاء صاحب الغنم، فَمَالَ : يَا أَيُوبِ أَلَمْ تَرَ الى رَبِكَ كَيْفَ أُرْسِلَ عَلَى غَنَمَكَ عَ**دُواً** فَذَهِبِ بِهَا \*

وتفرد إبايس لبنيه فجمعهم في يبت اكبره، فبيناه يأ كاون ويشربون إذ هبت الريح، فأخذت بأركان البيت، فألفته عليهم، فجاء الشيطان الى أيوب عليه السلام في صورة غلام في أذنيه قرطان. قال يا أيوب ألم تر الى ربك كيف جع بنيك في بيت اكبرهم، فبينهاهم يأ كاون ويشربون، إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألفته عليهم ? فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم . . . فقال له أيوب عليه السلام . وأين كنت أنت ? قال كنت معهم . قال ، وكيف انفلت ? قال . انفلت . . . قال أيوب . أنت الشيطان

ثم قام أيوب عليه السلام فحلق رأسه ، ثم صلى . فرن إبليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ، ثم واجه السماء وقال ، أيا ربى ان أيوب اعتصم ، فسلطنى عليه ، فانى لا أستطيعه الا بسلطانك . قال قد سلطتك على جسده ،

ولم أسلطك على قلبه. فنفخ إبليس تحت قدمى أيوب عليه السلام نفخة فرّج مابين قدميه الى قرنه فصار قرحة واحدة يئن منها..... فشفاه الله

وقد قال إبليس ما أصبت من أيوب شيئًا أفرح به إلا أنى كنت اذا سمعت أنينه عامت انى قد أوجعته . . .

وقد تبدى إبليس ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فقال إنى أريد أن أنصحك ? قال : كذبت ? أنت لا تنصح في ، ولكن صف لى بنى آدم ? قال هم عندنا على ثلاثة أصناف :

### الصنف الأول

هم أشد الأصناف علينا ، نقبل عليه حتى نفتنه ، ونتمكن منه ، ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة ، فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه ، ثم نعوداليه ، فيعود . فلا نحن نيأس منه ، ولا نحن ندرك منه حاجتنا . فنحن من ذلك الصنف في عناء

### الصنف الثاني:

فى أيدينا بمـنزلة الكرة فى أيدي صبيانكم نتاقفهم كيف شئنا. وقدكفونا أنفسهم

#### الصنف الثالث:

معصومون مثلك ، لا نقدر منهم على شيء

فقال يحيى عليه السلام، هل قدرت منى على شيء ؟ قال : لا ، الا مرة واحدة ، فانك قدمت على طعام ، فلم أزل أشهيه اليك ، حتى أكات منه أكثر مما تريد ، فنمت تلك الليلة ، ولم تقم الى الصلاة كما كنت تقوم اليها . فقال يحيى : لا جرم ، لا شبعت من طعام أبداً . قال الشيطان : لا جرم ، لا نصحت آدمياً بعدك

ولتى عيسى عليه السلام إبليس ، فقال له إبليس: أنت الذى بلغ من عظم ربوييتك انك تكامت فى المهـــد صبياً ، ولم يتكلم فيه أحد مثلك ؛ قال بل الربوبيــة والعظمة للاله الذي أنطقه في ثم يميتني ثم يحييني . قال فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك انك تحيي الموتى ? قال بل الربوبية لله الذي يميتني ويميت من أحييت ثم يحييني . قال والله انك لايله في السماء وإله في الأرض . قال سفيان : فصكه جبريل عليه السلام بجناحه صكة ، فما تناهي دون قرن الشمس ، ثم صكه أخرى فما تناهي دون العين الحامية ، ثم صكه صكة فأدخله بحار السابعة فأساحه فيها حتى وجد طعم الحاة ، فخرج منها وهو يقول : ما لق أحد من أحد ما لقيت منك يا ابن مريم وعليها السلام)

وقال شريح عن أبى عثمان : كان عيسى عليه السلام يصلى على رأس جبل فأتاه ابليس فقال : انك الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ? قال نعم . قال الق بنفسك من الجبل ، وقل قُدِّرَ على " . قال : يا لعين ، الله يختبر العباد ، وليس للعباد أن يختبروا الله عز وجل

## الشيطان والانسان

عرضنا فيما تقدم صوراً من أعمال الشيطان في عهد الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه ونأتى فيما يلى عن تعرضه للانسان

وللوصول إلى هذا البحث نرى، لزاماً علينا، أن نثبت أولا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم

والوافع أن الانسان ليشعر كثيراً، وهو في خلوته، أو في الأماكن الخربة، أو الخالية من الناس، أو فياسوى ذلك أن قشعر برة سرت في جسمه، وأن نفسه تحدثه بهواجس، يندر أن يتحدث بها وهو بين الناس، في غير هذه الأماكن – أو يجد أنه في حالات قد يؤدى به التفكير فيها إلى الانتقال من حالته الطبيعية إلى هياج عصبى ولا يكون ذلك إلا من حركة في الدم، فقد يطرد

جريانه فى الجسم ، وقد ينقبض ، ومن هاتين الحركتين تتصاعد الزفرات ، أو يزداد نبض القلب ، ويتحرك الدم سريعاً حتى يصل إلى الراس فيمتلى ، به وهنا يميل به التفكير حيث يميل ، فاما إقدام وجرأة ، واما خوف وجبن ، تبعاً لقوة مجرى الدم

والدم إذا جرى ، ليس فيه من بأس قط ، ولكن البأس كل البأس ، هو تلك الهواجس . وهذه الأفكار المتلاحقة التي تنرآءى الانسان في مثل هذه الأماكن ، وهو وحيد لا أنيس له فيها ولا جليس . فندب إلى نفسه هذه الوسوسة التي لم تكن سوى من فعل الشيطان الذي مجرى من ابن آدم مجرى الدم . فان استعاذ بالله منه ، آمن شره . وان تركه ، ولم يملك زمام نفسه ، فأنه يلعب به ، كيفا يشتهى ، وحسما يرى . براً بقسمه

وقد سبق أن أتينا على هـذا القسم بما جاء في سورة الأعراف من القرآن الكريم ولا بأس علينا من أن نثبت نصه فيما يلى وهو:

وعلى ذلك فالأعمال الذميمة الموجبة للنقد ، والتصرفات المخالفة للحكمة ، لا تتأتى إلا من فعل وسوسة هذا الشيطان الذي يجرى مجرى الدم في الانسان . فان تمسك هذا الانسان بالعدل ، وسداد الرأى والخشوع ، فقد غلب شيطانه ، والا فقد قويت سلطة الشيطان عليه

وقد قال صلى الله عليه وسلم:

( ما تحت ظل السماء من إله يعبد أعظم عند الله من

<sup>(</sup>١) لاستأصلن

هوى يتبع) والعظيم هنا بمعنى الأمر الكبير المنكر ، والهوى هو الوسواس الذي يوسوسه الشيطان

وقال صلى الله عليه وسلم :

(ان المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بعديره فى سفره)

وقال كذلك:

(فى القلب لمتان: واحدة تدل إلى الخير، وتصدق) (بالحق، فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وتعالى) (وليحمده جل شأنه. والثانية وهى مر العدو - أى) (الشيطان - ، توقع فى الشر، وتكذب بالحق، وتنهى عن) (الخير. فن وجد ذلك فى نفسه فليستعذ بالله من الشيطان) (الرجيم)

وقال تعالى في كتابه الحكيم:

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . . . » وقال جابر بن عبدة العدوى : شكوت الى العلاء بن زياد ، ما أجد في صدرى من الوسوسة ? فقال : انما مثل

ذلك مشل البيت الذى يمر به اللصوص، فانكان فيه شيء عالجوه، والا مضوا وتركوه. يعني ان القلب الخالى عن الهوى لا يدخله الشيطانكما قال تعالى:

« ان عبادی لیس لك علیهم سلطان . . . . . » وقال تعالى فى سورة الفرقان :—

فكل من اتبع الهوى ، فهو عبد الهوى لا عبد الله . ولذلك سلط عليه الشيطان .

فاذا ذكر الانسان الله في عمله ، خنس الشيطان

وانقبض ، واذا أغفل ذكر ربه انبسط الشيطان على صدره حيث بجد المرعى خصباً .

فتضييق مجرى هذا الدم الخبيث في الانسان لا يكون الا بالجوع ، والجوع لا يكون الا بالصوم . وقد جعل الله تعالى الصوم للناس كافة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ، لكسر شهواتهم والبعد عن الخطايا والرذائل ، فلا يجد الوسواس في هذه الحالة قدرة على الوسوسة ، لما يشعر به الانسان في حالة صومه من التقوى في نفسه ، وفي صحيح البخارى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه اذا دخل رمضان - شهر الصوم - فُتِّحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين )

#### لكل انساده شيطاده

ولكل انسان شيطان أوقرين ، بدليل ما أجمعت عليه كتب التفاسير من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( انه ما من انسان الا وقد وكل به قرين من الجن )حتى هو عليه الصلاة والسلام. الاأن الله تعالى أعانه على قرينه فأسلم وأصبح طوع ارادته

وهنا يقول المفسرون والرواة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فُضلت على آدم — عليه السلام — بخصلتين ( الأولى ) ان شيطانى كان كافراً فأعاننى الله عليه حتى أسلم و ( الثانية ) ان أزواجي كن عوناً لى . في حين أن شيطان آدم كان كافراً ، وزوجته كانت عوناً عليه

وهذا لان الشيطان – ابليس – زين لآدم ولزوجه عليهما السالام أن يأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فوسوس لهما الشيطان الأكل منها، وأكلا فعلا، وساعدت حواء على الاتيان على هذه المعصية فكانت عوناً على زوجها عليه السلام

وعليه فان الشيطان مسلط على ني آدم بما حققناه من آيات القرآن الحكيم في كثير من المناسبات ولقد قال أبوبكر ابن محمد انه سمع سعيد بن سليان عن المبارك بن فضالة عن الحسن:

انه كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء انسان البهــا فقال لأ قطعن مذه الشجرة ، فجاء ليقطعها غضباً لله . فلقيه الشيطان في صورة انسان. فقال ما تريد ? قال أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تُعبد من دون الله . فقال اذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبادتها ? قال لا قطعنها. فقال له الشيطان هل لك فما هو خير لك ? لا تقطعها ولك ديناران كل يوم اذا أصبحت عند وسادتك. قال فمن لي بذلك ? قال أنا لك. فرجع الرجل وأصبح فوجد دينارين عند وسادته ، ثم أصبح في اليوم التالي فلم يجدشيئًا . فقام غاضبًا الى الشجرة ليقطعها . فتمثل له الشيطان في صورته ، وقال له ما تريد ? قال أريد قطع الشجرة. فقال له الشيطان ، كذبت. مالك الى ذلك سبيل. فذهب ليقطعها فضرب الشيطان به الارض، وخنقه حتى كاد يقتله . وقال أتدرى من أنا ﴿ أَنَا الشيطان ، جئت أول مرة غاضباً لله ، فلم يكن لي سبيل ، فخدعتك بالدينارين فنركت الشجرة ، فلما جئت غضباً للدينارين ، سُلطت عليك

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام، ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليه ليل طويل فأرقده. فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فان توضأ، انحلت عقدة، فان صلى انحلت عقده كاما. فأصبح نشيطا، طيب النفس. والا أصبح خبيث النفس كسلاناً

وقد ذكر عن النبي صلى الله عايه وسلم رجل، فقيل له انه ما زال نامًا حتى أصبح ولم يقم الى الصلاة. فقال: بال الشيطان في أذنه

وقل عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ ، فليستنشر « أى يستنشق بالماء » ثلاثاً فان الشيطان يبيت على خيشومه

恭 恭 恭

والشيطان بجد مأواه فى المواضع النجسة وفى المقابر وسواهما غير البيوت التى يعيش فيها مع أهلها . حيث يجد فى هذه الأماكن من ياوذ به من بنى آدم من أهل البدع المتعبدين على غـير الوجه الشرعى الصحيح. فيخاطبونه ويقضى لهم حاجاتهم

وقد قال صلى الله عليه وسلم :

(كل بنى آدم يطعن الشيطان فى جنبه باصبعه حين بولد غير عيسى بن مريم ، ذهب الشيطان يطعنه فطعنه فى الحجاب (١))

وإذا نودى بالصلاة ، أدبر الشيطان وله ضراط فاذا قضى ، أقبل . فاذا توسبها ، أدبر . فاذا قضى ، أقبل . حتى يخطر بين الانسان وقلبه . فيقول له اذكر كذا وكذا ، حتى لايدرى ، أثلاثاً صلى أم أربعاً . فاذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً ، فاذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً ، سجد سجدة السهو

والتثاؤب من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاذا تثاءب أحدكم، فليردّه ما استطاع. فان أحدكم إذا قال ها.... ضحك الشيطان)

<sup>(</sup>١) الجلدة التي فيها الجنين

والرؤيا الصالحة من الله ، والحلم من الشيطان . فاذا حلم أحدكم حُاماً يخافه فليبصق عن يساره ، وليتعوذ بالله من شرها . فانها لا تضره

واذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فان الشياطين تنتشر حينئذ. فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، وأغلقوا الابواب، واذكروا اسم الله. فان الشيطان لايفتح بابًا مغلقاً



# المس والصرع

يحلو لبعض الشياطين العبث بالانسان غير القادر على كبح جماح نفسه . وقد يصل هـ ذا العبث إلى نوع من السخرية أو الى نوع من أنواع الانتقام فيؤذونه إيذاء شديداً ويمسونه فيصاب بعلة تمنع أعضاءه عن القيام بحركتها ويصير ملموساً أو مصروعاً

قال تعالى في سورة الأعراف: -

وقال عليه الصلاة والسلام: -

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي » « يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا أنما البيع »

فهذا المس ذكره العلاء المشتغلون بالعلوم الروحانية انه

هو الصرع بذاته ، وان له دواء فيه الشفاء . وليس هذا الدواء من ماء أو حمض ، بل هو من رق تتلى على المصروع فيشفى باذن الله . ففيها من قوتها ، ما يبرئه وينجيه من هذا الداء . وما أريد من نشر هذه الرق أو الدعوة فيما يلى إلا بين ولا دال على أن بعض العلماء يريدون بها أن يثبتوا للناس تسلطهم على الشياطين بما تبحروا فيه من العلوم الدينية ، وما وعت قلوبهم من الأذكار الروحانية

وبهذه المناسبة أقول انني شهدت بنفسي عام ١٩٣١ حادثة صرع لطفل – كان في شهوره الأولى من حياته – وأبوه صابط، برتبة البكباشي الآن في الجيش المصرى. فامتنع الطفل عن الرضاعة وظل صائمًا لا يأكل شيئًا نحو أسبوع تقريبًا قضاه في شبه غيبوبة. وحاول أبواه والمتصاون به من أهله جميعًا بغير جدوى تفهم مرضه، كما عجز أطباء كثيرون مختصون بأمراض الأطفال، عن تشخيص هذا المرض

ولسلامة الطفل جيء له أخيراً برجل ورع تقي ، قيل

إنه من المشتغلين بهذه العلوم الروحانية ، فاجرى على لسانه كلات كانت فيها شفاء الطفل ونجاته وهو الآن قرة عين والديه

أما الرقوة التي أشرت اليها أولاً فهيي: -

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أن لا تعلو على وأنوني مسلمين فزعين طائمين لله رب العالمين . عزيمة من الله ورسوله إلى كل جبار وجنية ، وشيطان وشيطانة ، ومارد وماردة ، وغيل وغيلانة ؛من الدناهشة والاباليس والسفاطشة والترابع والعفاريت والعالقة والخواطف ، والمسترقين السمع من السماء، والغواصين تحت الثرى، صغيركم وكبيركم، وحركم وعبدكم ، وذكوركم وأناثكم ، صحيحكم وسقيمكم ، وأعماكم وبصيركم ، وسكان البراري والقفار والكهوف والتلول ورؤوس الجبال، ومن كان أعجمياً أو عربياً، إلا ماجئتم وأسرعتم إلى مجلسي هذا ، الساعة ، وجلبتم هذا الظالم المتمرد على الله ، وعلى هذا الآدمي ، وأخبرتموني باسمه

وشأنه ورهطه ومذهبه ، ومن أى الأجناس هو ، والحاكم عليه ، فان لنا ولكم من الحق سعة . »

«أعز معليكم يا هؤلاء ، الذبن سميت منهم ، ومن لم أسمه في عزيمتي هذه . بحق الاسم الذي ينطق به ربنا في سماء الغيوب على بروج السماء ، ومبتدإ خلق الأرض ، وفي لجج البحار ، وأذعنت له الملائكة ، فخروا له ساجدين . وبأول كلمة تكلم بها الرب عز وجل ، وقهر بها خلقه حين استوى على العرش ، وحمد نفسه بنفسه ، وقبل خلق الخلق ، وقال لكل شيء كن فكان . وأحاط بكل شيء عاماً . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . »

«أعز معليكم بالاسم الذي تزلزلت به الأقدام، ومد كدكت به الأرض والجبال وارتعدت به ومنه الأجساد، وخرست منه الألسن، واقشعرت منه الجلود، وعنت الوجوه، وجوه الخلائق لعظمته، وخضعت رقاب الجبابرة، وخرت الجبال الصلاب لهيبته، وأقرت جميع الخلائق

بربوبيته . تَكاد السموات يتفطرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخر الجبال هداً . »

« أقسمت عليكم يا معشر الجن والشياطين والاعوان، أولكم وآخركم ، تحضرون الساعة ، وتتوكاون بهذا العاصى المتمرد . »

« أين ميمون الغامي ، أين أبو الوليد صاحب العذاب ، أين بخبثيا ، السيف ، أين ميمون الأسود الذي هو من خدام الاحمر ، أين مروان الاسود ، السيف ، أين ميمون ، السيف ، أبن محامد النصراني السحابي ، السيف ، أبن فرقدون ? كتفوه وأوثقوه واعلجوه بحق الاسماء العظيمة ، خذوه بحق الواحد القهار ، وبحق الفرد الصمد ، السيف ، وبحق الشمس والقمر والنجوم، السيف، وبحق السموات وماأظللن ، وبحق الأرضين وماأفللن ، وبحق الرباح الأربعة وماذرت، السيف، وبحق الملكين اللذين تكاما مع سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام ، السيف، وبحق ما دعا به سليان بن داود عليهما الصلاة والسلام ، فأجبتموه

من أقصى السموات والأرض ، السيف ، وبحق جهم وأبوابها السبعة ، السيف ، وبحق مالك خازن النار عليه السلام ، الذي ما ضحك قط ولا ابتسم منذ خُلق ، إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسلياً ، وبحق جبرة ، السيف ، وبحق الملك الذي هو جالس على سماء الدنيا . »

« بدق، أرق ، طرق، فرق، اضنونای ، سمعیل، کیبیل، کتفائیل، اهیات، اهیا، السیف. »

« وبحق الأمانة التي تناولها جبريل عايه السلام تحت العرش ، السيف ، يامعشر الأمراء والسادات ، انولوا بحق من قال للسموات والأرض ، اتينا طوعاً أو كرهاً ماكنا آتينا طائعين . اقبلوا الي من سائر الاقطار ، أقطار الارض شرقاً وغرباً ، عيناً وشمالاً ، وجنوباً وقبلة ، من عنان السماء نازلين ، ومن أطباق الأرض طالعين ، مجيبين لأسماء الله رب العالمين ، أنتم وأعوانكم وبنوكم وبنو بنوكم ، وكل من ينسب اليكم ، بخيولكم ورجالكم ، شاهدكم وغائبكم ، فلا سماء تظلكم ، ولا جبل يكنفكم ، فلا أين تذهبون ، ولا أين تظلكم ، ولا جبل يكنفكم ، فلا أين تذهبون ، ولا أين

تذهبون . واسماء الله تعالى محيطة بكم ، وهى نار وحريق على من عصى وتخلف عن أسماء الله تعالى ، حتى تأثونى بأجمعكم مطيعين ، إلى بساطى هذا . »

« تقدم یا مذهب ، وأنت یا مرة ، وأنت یا أحر ، وأنت یا أحر ، وأنت یا برقان ، وأنت یا أجر ، وأنت یا برقان ، وأنت یا أبیض ، وانت یا میمون ، وانت یا دنهش ، وانت یا مهیا کیل . أنتم و خدامكم وأعوا نكم ، فان أبیتم ، وعصیتم رجمتكم بشهاب ثاقب ، وشهاب مبین ، وبشهاب رصداً . »

« فانما هى زجرة واحدة ، فاذاهم بالساهرة ، أجيبوا بارك الله فيكم وعليكم ، وأعينونى على هذا النمرود على الله عز وجل . »

非 告 告

هذه هى الرقوة ويضاف اليها رسم خاتم يكتب فيه كلام غير ماتقدم ويمسك باليد المينى ثم تتلى الرقوة فى أثناء البخور

وانى لم أقصد بنقل هذه الرقوة ، إلا لأُقول أن فيها

من الألماظ الغريبة ما تدل على تسخير الانسان للشيطان وقدرته عليـه وحرقه اياه لنجاة الماموس أو المصروع مما سنفصله فما بعد

ولن نحنث باليمين إذا قلنا أن هذا الفعل هو أجدى وأقوى من فعل طبيب الأبدان، ولكن أبن هم الذين على علم ونور، وأبن هم الذين على ربهم يتوكاون، بل أبن هم البلغاء الذين يعلمون سر هذا العلم الروحاني ويكتمون، لن يجدهم أحد اليوم إلا نادراً، واذا وجدوا قالوا كما قال على حرم الله وجهه: (حدثوا الناس على قدر عقولهم،) أو كقول الله تعالى: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وما ننزله إلا بقدر معلوم » ومع ذلك فكل قادر على الاتيان بهذا النوع فهو ساحر.



## السحر

والسحر اختلف في تعريفه الناس باختلاف المذاهب فيه ، فعر فه صاحب إرشاد القاصد بقوله :-

وعرَّفه ابن العربي الفقيه المالكي بقوله :-

« إنه كلام مؤلف يعظم فيــه غير الله عز وجلّ ، وتنسب اليه الكائنات والمقادير »

وبعضهم عرّفه بقوله: -

« انه ما يغير الطبع ويقلبه عن حقيقته »

والتعريف الأول والثالث يصدقان على جميع المذاهب التالية والثاني إنما يصدق على الشالائة الأخيرة غير الأول ومنفعة السحر عند الاسلاميين أن يعرف ليحذر عنه ، لا ليعمل به . ولا نزاع في تحريم العمل به

أما مجرد تعلمه ففيه خلاف بين الأثمة. فبعضهم منعوه وحرّموه حسماً للبابكالمالكية، ومنهـم وافقوه، و بعضهم أباحوه وقالوا ان فيه فوائد.

### أقسام السحر

والسحر على قسمين: حقيق، وغير حقيق. ويسميه بعضهم بالسيما. وأصله «شيم يه». وقيل إنه اسم الله تعالى بالعبرانية فعربوه بالسيميا، ويسمى السحر غير الحقيق أيضاً، بالأخذ بالعيون

وقد أنى سحرة فرعون بمجموع القسمين، وقدموا أولاً السحر غير الحقيق ليعتد الحاضرون للانفعال عن الحقيق. واليه الاشارة بقوله تعالى:—

« سحروا أعين الناس »

ثم أردفوه بالحقيق واليه الاشارة بقوله تعالى: – « واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم » فاما اشتد السحر أمره ، وخفيت أسبابه ، وتزاحمت به الظنون ، اختلفت طرقه الى مذاهب شتى

فأحد هذه المذاهب ما يقال له طريقة تصفية النفس وتعليق الوهم، وهي طريقة أهل الهند، لأنهم يعتقدون أن تلك الآثار السحرية انما تصدر عن النفس الناطقة. ويلازمون الرياضات الشاقة حتى تصفوا نفوسهم وتتجرد من جميع الشواغل البدنية بحسب الطاقه البشرية

وبنى هذا المذهب على ثبوت التأثير لتوجيه النفس وتعليق الوهم · ويدل على ذلك عشرة أوجه : —

### الوجه الأول

الرامى بالسهم أو بغيره . اذا أراد أن برمى الى غرض معين ، فانه لا يمكنه ذلك الا اذا جمع المهم وتحرى الاصابة . وأيضاً من أراد أن يستقصى النظر الى شيء معين ، بموضع معين ، فلا بدله من صرف جميع الشعاع وتوجيهه بالكلية نحو ذلك الموضع بدليل أنه لو بق مشتغلا بالنظر الى شيء

اخر تعذرت عليه الاصابة في الاول، والنظر المستقصى الى ذلك الوضع في الثانية

# الوجه الثانى

الاعتقاد الراسخ في النفس، وقوة الارادة والعزبمة . وأذكر بهذه المناسبة أن عالماً كبيراً من العاماء الراحلين، كان يقول لمن أدركه النصب والتعب من عملائمه أو مستخدميه: « اعتقد انك بخير مما أنت فيه ، وانك تملك الصحة والعافية ، واترك الأمر لتدبير الله فلن يصيبك شيء»

#### الوج الثالث

ان العقل والنقل متطابقان على أن العين حق وما ذاك إلا تأثير نفساني

#### الوج الرابع

ان الانسان يســير بكل سهولة على الارض لتخيــله

السلامة ، فاذا كانت هذه الارض جسراً على هاوية ، تخيل السقوط ، لأن الوهم اذا اشتد جعل الشيء الوهوم موجوداً

#### الوجه الخامس

القوى العقلية

#### الوح السادسي

التجربة والقياس، وهما يشهدان بأن التصورات قد تكون مبدأ لحدوث بعض الكيفيات في الابدان، فات الغضب الشديد مثلاً قد يفيد السخونة جداً

#### الوجه السابع

اجماع الحكماء على نهى المرءوف عن النظر الى الاشياء ذات اللون الاحمر ، والمصروع عن النظر الى القوى اللامع. وما ذاك إلا لأن النفوس مطيعة للاوهام

#### الوج الثامن

ماحكاه ابن سينا عن أرسطو من أن الدجاجة إذا تشبهت بالديك في الصياح، والخصام، وتوهمت الذكورية، نبتت على ساقها شوكة مثل الديك. وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية

#### الوج التاسع

ذكر ابن سينا كذلك عن أن التفاوت بين الاشخاص الانسانية في الخلق والصورة أكثر منها بين سائر الحيوان، فقال إن تخيلات الانسان وأفكاره أكثر مما لسائر الحيوان، والأشكال تتغير بحسب تغير التصورات

#### الوجه العاشر

اختلاف شكل الانسان بحسب اختلاف تصوراته النفسانية فان شكاه وصورته فى حالة غضبه مثلاً يخالفان شكاه عند الفرح والسرور والخوف وغير ذلك ومن هذه الوجوه العشرة يثبت التأثير الوهمي أما القوة النفسية التي يقتدر بها على الاتيان بالخوارق فتنقسم الى قسمين:

١ – فطريغ: وهى التى تحصل للانسان من غير اكتساب ولا نظر الى طالع ، بل لهيبة أصيلة فى النفس . فقد يجوز أن يودع الله تعالى فى نفس مخصوصة قدرة وقوة وهمة غير موجودة فى غيرها من النفوس كما أودع الأحراق فى ماهية النار ، والتبريد فى ماهية الماء وغير ذلك وهذا إذا قلنا إن النفوس مختلفة بالماهية كما هو الحق

أما ان قلنا إن النفوس متحدة بالماهية فلا شك أنها مع ذلك الاتحاد مختلفة بسبب الآلات البدنية، وبسبب الأعراض النفسانية، فلا يبعد أيضاً أن يخص الله تعالى بعض النفوس بمزاج خاص يكون آلة لنفسه في القدرة على الاتيان بالافعال الخارقة للعادة أو يخصها بعرض مخصوص يكون أكثر لنفسه ومعداً لها على التمكن من الاتيان بتلك الخوارق.

وقد تكون أيضاً للنفس قوة المزاج ، لأن الأمزجة مختلفة جداً من جهة القرب الى الاعتدال الحقيق والبعد عنه ، فيجوز أن يخص الله بعض الناس بمزاج غريب على مهج عجيب قل أن يتفق لأحد من الناس فيقوى بسبب ذلك هذا المزاج على الاتيان بما يعجز عنه غيره

ومن هذه الاحتمالات يجوز أن تكون القوة في بعض النفوس فطرية

والمكتسبة ، وهي القسم الثاني من القوة النفسية ، اما أن تكون مكتسبة أو قريبة من الفطرية ، وهي التي يدل عليها أصل الانسان

ولهذا نجد أن شخصاً لا يتعب نفسه في تحصيل قوانين هـذا العلم ورعاية شروطه فيحصل له المطلوب المقصود ولا يخطى فيه أصلا . ومن الناس من يتعب نفسه في تحصيل تلك القوانين ومراعاة شروطها وبعد ذلك لا يحصل له من منافعه الآشيء قليل جداً . ومنهم من يكون وسط بين النوعين

فائرة: وبهذه المناسبة نذكر ان ابن وحشية - وهو عالم وكاتب روحاني - قال عن السحر: إنه اذا اتفق للانسان أن يكون طالعه أحد البروج الاربعة (وهي الجدى والدلو والسنبلة والأسد) ومع ذلك أحد النيرين (الشمس والقمر) أو هما جميعاً ، يصلح هذا الانسان لعمل السحر بالتوهم والتفكر

وأقوى من ذلك أن يكون طالعه السنبلة أو الدلو ، ويكون النحسان معاً ، ويكون عطارد إما معهما أو فى مقابلتهما ، ويكون النحسان شرقين ، فان هذا هو الغاية .

وان اتفق اتصال القمر بأحد النحسين أو بهما فانه لا يبطل لهذا الانسان عمل ولا يتأخر عن وقت حاجته

وإذا انضم إلى كلواحد من الوجوه المتقدمة التصفية، ظهرت منها أمور عظيمة ما دامت هذه الوجوه متفقة في طالع أصل الانسان

أما إذا كان طالع ولادته احد هذه الأوجه فان كل واحد منها يدل على أنه يتمم له معرفة السحر شاء أم أبي

#### السحر غير الحقيقى

انتهينا مما تقدم من فهم السحر الحقيق ، فأما السحر غير الحقيق وهو القسم الثانى من هذا المبحث فيأتى بالطرق المكتسبة ، والاكتساب يحصل بمراعاة ثلاثة أنواع فتى اختل واحد منها فلا تحصل تلك القوة أصلاً

فالنوع الأول -: هو رفض الملاذ الدنيوية ، وترك الالتفات إلى طلبها بالكلية ، فانه اذا تركها زالت عن قلبه همومها واشغالها من الفرح بوجود شيء ، أوالحزن بفقده ، ويصفو قلبه ، وتقوى همته ، ويخلو سره عن كل ماسوى المطاوب . فحينئذ يقدر على التفكر فيما يريده ويحصل على مقصوده

والنوع الثاني — : تنقية البدن عن فضول الأخلاط الرديئة ، لأن تنقية القلب عن الافكار الرديئة متوقفة على تنقية الاخلاط

والنوع الثالث - : مراعاة حالة الغذاء ، كمية ، وكيفية

فاما وجه المراعاة في الكمية فهو التقليل منها ، لأن تصرف الطبيعة في الغذاء شغل عظيم مانع للنفس عن تمام الاشتغال عما عداه من الأفعال بدليل أن الانسان قل ما يقوى على الحس والحركة بعد الاكثار من الغذاء فضلاً عن التفكر والذكر . وما ذاك إلا لأن النفس لا يمكنها الجمع بين تدبير الفداء وتدبير الحس والحركة ، ولذلك تعرض النفس عن تدبير الحس والحركة لتقوى على هضم الغذاء : فاذا كان اشتغالها بهضم الغذاء يمنعها من تدبير الحس والحركة معشدة الف النفس بهما ، فا ظننا بالفكر والتطلع الى هذا العالم المستور وهو مما لم نألفه

فالانسان فى هذه الحالة ينبغى أن يجمل طعامه فى أول الأمر مثل ما جرت به عادته بأكله ثم ينقص منه فى كل ليلة بالتدريج جزءاً فجزء إلى أن ينتهى الى القدر الذى لا بد منه فى حفظ الرمق

ومن آفات كثرة الأكل ، فساد الدماغ ، لأن من أكل كثيراً شرب كثيراً ، وإذا شرب كثيراً ، صعد

البخار الردىء إلى دماغه فيفسد دماغه وفكره . فكل ما يضر بالدماغ يجب الاحتراز منه ، وكذلك ما يضر بالقلب أما مراعاة حال الطعام فيلاحظ عدم أكل مافيه روح ، بل يكون طعامه من الحبوب بدهن الزيت ان وجد والا فالسيرج أو غيره من الادهان المأكولة . وكذلك يمتنع تماماً عن أكل الفراخ والحمام فيها فساد للدماغ

قال المطلعون من العلماء الروحانيين ، فاذا داوم انسان على هذا النظام مع مداومته على الصوم أربعين يوماً صارت نفسه صافية ، وروحه نقية ، ويحيط بغوامض العلوم ويقدر على تمريض الأجسام الصحيحة

\* \* \*

كان لزاماً علينا أن نذكر هنا السحر وأنواعه ونظمه وما يتبعه لارتباطه بموضوع الكتاب. وهذا السحر فن عظيم لا يسهل الوصول اليه، إذ هو علم واسع كبير قلما يدرك مراميه انسان ويندر أن يحققه مخلوق لأنه سر من الاسرار الكونية المحجوبة عن العيون والفهم والادراك

فأما أولئك الذين يدعون السحر الآن ويقولون بأنهم قادرون على فعله ، والحصول على فوائده ، فهم يخدعون أنفسهم بما وقفوا عليه مر قشور هذا العلم ، ويخدعون بسطاء الناس إلى جانبهم لعدم إيمانهم بالحق ، وبأن الله وحده هو عالم الغيب

وقد قال الطبرانى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من تطير ولا من تطير له ، أو تكهن أو تكهن له ، أوسحر أو سحر له )

وقال تعالى في سورة البقرة : –

« ولما جاءهم رسول من عند الله مُصَدِّق لما معهم »

« نبذ فريق من الذين أُونوا الكتاب كتاب الله وراء »

« ظهورهم كأنهم لا يعلمون \* واتبعوا ما تتاو الشياطين على »

« مُملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا »

« يعلمون الناس السحر وما أُنزل على الملكين ببابل »

« هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقو لا إنما »

« نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين »

وروى الشيخ الكنانى عن الحطاب قوله: كان فى العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور، فنهم من يدعى أن له جنياً يلق اليه الأخبار، ومنهم من يدعى استدراك ذلك بفهم خاص أعطيه، ومنهم من يسمى عرافاً وهو الذى يعرف الأمور بمقدمة وأسباب يستدل بها، كعرفة من سرق الشيء ونحو ذلك، ومنهم من يسمى اللجوء للنجم كاهناً. قال والحديث مشتمل على النهى عن اللجوء الى هؤلاء جميعاً، والأخذ بأقوالهم بعد تصديقها

وقال الشمس بن عابدين ، والحاصل أن الكاهن هو من يدعى معرفة الغيب، وينقسم الىأنواع متعددة كالعراف والرمال والمنجم، والكل مذموم شرعاً ، محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر إذ أن ما يدعون به هؤلاء السحرة

والدجاجلة وهو معرفة الغيب - شرك بالله الواحد الصمد. فالاخذ بهذه الأباطيل شرك كذلك بالله سبحانه وتعالى . فاعمالهم المشار البها والرقوة التي يقولونها في تنجيمهم والعزائم والطلاسم فيها تعظيم للجن . وأكثر من ذلك ، وهو ما لا يعرفه مدءو الغيب ، توجد طريقة يقال لها التبسيط ويدخل في ذلك صور ، وتماثيل ، وتقوش ، وكتب تكتب وتدفن في الارض ، أو تطرح في الماء ، أو تعلق في الهواء ، أو تحرق بالنار في أثناء أقوال تقال لامعني لها يسمونها العزائم ، ويحرقون البخور

وهؤلاء قد اتفق رأيهم على أن كل صورة في هذا العالم لها مثال في الفلك وزعموا أن الصور السفلية مطيعة لتلك الصور العاوية. فالحيات للتنين، والعقارب للعقرب، والسباع للاسد، الى غير ذلك

والدخنة (۱) التي بحرقها أهل هـذا المذهب مختلفة الأوجه، فتارة يتخذون أصناماً للكواكب ويدخنون

<sup>(</sup>١) البخور

عندها، وتارة يتخذون تماثيل على صور وأشخاص معينين، وتارة يدخنون الخواتم، وتارة يكتبون الرقى فى أوراق والرقى إما أن تكون معلومة مفهومة الالفاظ، واما أن تكون مجهولة كانها رطانة

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم انه رخص فى الرق مالم تكن شركاً. وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل فن من المشتغلين بالتنجيم فى هذا العالم أجمع يقول هذه العزائم بلغة مفهومة ، وبألفاظ مقروءة ? فلو تدبر الناس القبلون على تشجيع هذه الفئة لوجدوا ان فى آيات كتاب الله الكريم المتعددة ما لو تايت ، وتكررت تلاوتها، والبدن طاهر ، والذهن منصرف الى الايمان بالله ، والتسبيح بحمده، لم الحصول على المرغوب باذنه تعالى الذى قال - ادعونى أستجيب لكم دعوتكم .

恭 恭 恭

وليس القرآن وحــده هو الذي جاء بتحريم الالتجاء

الى السحرة أو المنجمين أو تسخير الجن لأن فيه شرك بالله تعالى كما في سورة الأنعام : —

قال تعالى : –

«ويوم يحشُرُ ثُم جميعاً يا معشر الجن قد استكثر تم من » « الانس وقال أولياؤهم من الانس ربَّنا استمتع بعضنًا » « ببعض وبلَغْنا أَجَلَنا الذي أَجَّلْتَ لنا ، قال النار مثواكم » « خالدين فيها إلا ماشاء الله ، إن ربك حكيم عليم \* . . »

« وجعلوا لله شركاء الجن وَخَلَقَهُمْ ۚ وَخَرَقُوا له بنينَ » « وبناتٍ بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون \* . . . » وقال فى سورة النساء :—

« إن الله لا يغفر أن يُشرك به ، ويغفر ما دون ذلك »

« لمن يشاء ومن يُشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً \* إن »

« يدْعون من دونه ، إلا اناثاً وإن يدعون الاشيطاناً مريداً \*»

« لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيباً مفروضاً \* »

« ولاضِلهُمْ وَلِامنينهُمْ وَلامرتهُمْ فليبُدَكُنُّ آذان » « الأُنعام وَلَأَمْرَ مَهُمْ فَلَيْغَـ يُرِّنَّ خَلَقِ اللهِ وَمِن يَتَخَذَ » « الشيطانَ ولياً من دون الله فقــد خسر خسراناً مبيناً \* » « يَعِدُهُمْ ويمنيهم وما يعدُهُمُ الشيطان إلا غروراً \* . ففي الانجيل والتوراة نهيُّ لذلك فقــد جاء في التوراة سفر التثنية اصحاح ١٨ عدد ٩ الى ١٣ ما نصه: -« ومتى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك » «لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الام لايو جد فيك من» « يجيز ابنه أو ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولاعائف» « ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقى رقية ولا من يسأل » « جانا أو تابعة ولا من يستشير الموتى لان كل من يفعل » « ذلك مكروه عند الرب . . وجاء في سفر أشعياء اصحاح ٨ عدد ١٩ :-« واذا قالوا لكم اطابوا إلى أصحاب التوابع والعرافين» «المشقشقين والهامسين ألا يسأل شعب إلهه أيسأل » « الموتى لاجل الاحياء

恭 恭 雅

الى هنا وبعد إثبات وجود هذا الخلق غير المنظور -الآن- الآنادراً، اثبت فيما بلى فصلين للاستاذين عبد الحميد قناوى مؤسس معهد العلوم المغنطيسية والتنويم، ومحمود رمزى نظيم المحرر فى جريدة البلاغ، تفضّلا بهما مبالغة منهما فى إتمام هذا البحث فأشكرها على مجهودها وأسأله تعالى أن يوفقنا وإياهما انه نعم المولى ونعم النصير مك

# 

علاج مس الجن والشيطان ، لبنى الانسان ، أمر مسلم بصحته ، ويقع على صور مختلفة تتلخص فى : –

١ – الوسوسة والنزغ

٢ – مس الطيف

٣ - الاتصال

١ – الوسوسة والنزغ

يوسوس الشيطان للانسان ، ليزين له الشر ، فيقع في المحظور

وتكون الوسوسة :

(١) لمجرد النفث في نفس الشخص

- ( ) بعرض صور خيالية على النفس، حال اليقظة أو النوم، من شأنها حمله على الميل لمتابعة الشر
- (ح) تسخير قوى أخرى انسانيـة مملوءة بالشر والخبث لمعاونته على الانحدار في طريق الغواية
- ( و ) استخدام «النفس » الانسانية الكامنة فى ذات الموسوس له للحصول على التأثير المطلوب والوقوع فى الحائة أما النزغ فهو أول درجات الوسوسة

#### أثر الوسوسة

وجاء فى القرآن الكريم ذكر الوسوسة فى عدة مواضع منها فى سورة الناس: « الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس » وفى سورة الأعراف: « فوسوس لما الشيطان » وفى طه: « فوسوس اليه الشيطان » ووردت فى ذلك آيات منها فى سورة يوسف: « بعد ان

نزغ الشميطان بيني وبين إخوتي » : وفي سورة الاسراء : « ان الشيطان ينزغ بينهم »

وأثر الوسوسة ظاهر ، أشارت اليه كتب التفسير والحديث والشرع وغيرها من الكتب الخاصة بمثل هذا البحث . وقد وقف إبليس نفسه على غواية الناس كما جاء في سورة الأعراف : « قال أَنظر ني إلى يوم يبعثون \* قال إنك من المنظرين \* قال فها أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم \* » وفي الآية السادسة والعشرين من هذه السورة أيضاً « يابني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة »

#### مطابقة

وهذه الوسوسة معقولة ، مثلها كمثل تأثر النفس بكثير من المؤثرات الخارجية العامة التي تنطبع فيها وتدفعها بقوة التأثير الى القيام بعمل معين وتحركها حيث شاءت كما تلعب الريح بالريشة

#### أعواله

#### ويستعين الشيطان في نزغه ووسوسته :

(۱) بفريق من ممنى - كا فى سورة الاعراف «انه « يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا « الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون \* . . » ( - ) بالانسانه - كا فى قوله تعالى « ان المبذرين » « كانوا إخوان الشياطين » و « واخوانهم » « يمدونهم من الغى ثم لا يقصرون . . . » « كان ضعيفاً » و « ما كان لى عليكم من سلطان » « الا أن دعو تكم فاستجبتم لى »

#### صور من الوسوسة

وتمتد وسوسة الشيطان ونزغه وغوايته وتأثيره إلى حدود واسعة، فانه يفرق بين الناس، كما جاء في سورة المائدة « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم » ويأمر هم بالفحشاء كما

فى سورة البقرة « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » ويتعدى ذلك الى ارهاق الجسم بالألم، كما جاء فى سورة ص « انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب »

وأكثر منهذا وذاك مشاركته بنى آدم فى ماله وولده كما قال تعالى « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والاولاد »

وصور ما يقوم به من غواية مذكور فيه كتبكثيرة كتفليس ابليس وتلبيس ابليس وقصة ابليس وغيرها

## ۲ – مس الطيف

هناك حالة أخرى لفعل الجن والشياطين أكثر أثراً من الوسوسة «هى حالة مس الطيف » ويمكن تحديدها حالما تتصل بالنفس والجسد من طريق الاحاطة بالشخص وحصره ضمن دائرة محدودة وارسال تيارات خاصة اليه من تلك القوى اللامنظورة فيصبح الانسان في صراع بين القوة والمقاومة ينتهي في كثير من الاحوال بإصابته بذهول

ونسيان وصيق صدر وانحطاط فىالقوى وفى بعض الحالات يصل الى البلادة وسلب القوى العقلية وتصدر عندئذ منه أفعال وأقوال كثيراً ما نكون موضع مؤ آخذة

وفى القرآن الكريم اشارة الى حالة مس الطيف فى الآية ٢٠٠ من سورة الاعراف وهى « إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون \* » وهناك وصف لهذه الحالة تقريباً فى الآية ١٣ من سورة الاعراف أيضاً « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم »

مطابقة

وهذه الحالة على وجه التقريب مثلها مثل الابحاء العام من ناحية عملية التأثير ، فان الموحى يضع الموحى اليه فى الحالات التي يريدها بقوة ايحائه ونفوذه الى قلبه وتمكنه من التأثير عليه بما يريد، فاذا أوحى اليه بالبكاء بكى ولبسته كَآبَة الحَزن. قال تعالى فى سورة الانعام « وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم »

#### ٣ \_ الاتصال

أما اتصال الجن بالانسان فهو أقصى حالات المس وأشدها خطراً وضرراً وهذه الحالة تماماً تنطبق على ماجاء في الكتاب العزيز في قوله تعالى « وشاركهم في الأموال والأولاد » ولا تكون المشاركة في الأمور المادية الا مادية وفي قوله تعالى « إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب \* » و « إن الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »

وتكون هذه الحالة مصحوبة في كثير من الأحوال بصرع خفيف أو شديد مصحوب بغيبوبة قصيرة أوطويلة والوقوع في حالات تشنجية مصحوبة بتهيج يضر بالنفس مع ضعف المقاومة وتفكك الأعضاء والجنون التام أوالقعود المطلق

مطابقة

وتشبه هذه الحالة ، الوضع الذي يكون عليه المصابون بالأمراض العصبية أو المصابون بحالة الجولان النومي اذ يكونون مسلوبي الارادة أو الواقعون تحت حالة « التلبس»

بين النفع والضر

لوحظ في بعض الأحوال أن الأرواح متى اتصلت بالانسان اتصال وسوسة ، أو نزغ ، أو طيف ، أو امتزاج عده بأنواع من المنافع ، كأخباره بالغيب من طريق الوشوشة ، أو الكشف بعرض الاشياء المكنة والاخبار بها بحالة تشبه الرؤيا أو العرض السينمائي، على أنه مهما بلغت المنافع المستفادة من هذا القبيل فلا تعدل مطلقاً ما يصيب الانسان من الضرر من جراء هذا الاتصال

الداء والدواء

والأنواع السابقة منالمس تعتبر أمراضاً تنهك النفس

والجسم فتى أصاب الانسان نوع منها وجب عليه العمل بحزم على البرء منه ، كما يسعى المريض جهد طاقته للتخلص من المرض مهما كان بسيطاً أما وقد وضح الداء ، فوجب الدواء ، وينحصر ذلك فى مسألتين

١ — الوقاية

٢ – العلاج

الوقاية

لاشك ان الحمية رأسكل دواء، وأن درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهاتان النصيحتان الذهبيتان يجب التمثل بهما والعمل بمقتضاهما في كل زمان ومكان اتقاء لطوارىء الأمراض

والوقاية من الادواء التي نحن بصددها تنحصر في طريقين

- (١) الطريق الروحي
  - ( ) الطريق المادي

وطريق الوقاية الروحي يكون في أمرين هما التحصن بقوة الايمان وكمال الاستقامة

قال تعالى فى سورة النحل « أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » وقال أيضاً فى سورة الاسراء. « أن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكنى بربك وكيلا » وقال تعالى « أن كيد الشيطان كان ضعيفاً »

وروى الحسن قال بعض المهاجرين: (من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه فىالمكان الذى منه يجد الرغبة فى فعل المنكر)

مما تقدم يتبين جلياً أن الاعمان والاستقامة حصنان منيعان يمنعان الشيطان من الاتصال ببني الانسان

### ۲ – الطريق المادى

أما الطريق المادى للوقاية فتابع في الأصل للطريق الروحي ويشمل عدة أمور منها: الاستعاذة . التلاوة . التحوط . قال تعالى: « قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله

الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » وقال تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعد الله من الشيطان الرجيم » فالاستعادة بالله والتسمية باسم الله من الأصول الاولى للوقاية من شر وسوسة الشيطان ومسه أما التلاوة فهي الحصن الشاني المادي الذي يجب أن يلجأ اليه الانسان للوقاية من الشيطان . فتلاوة القرآن تولد يلجأ اليه الروحية و تطرد الأرواح الشريرة

أما التحوط بأن يحمل الانسان ورقة فيها بعض آى الذكر الحكيم أو حجاباً أو وفقاً أو طلسما فذلك في الدرجة الثالثة من درجات الوقاية لأن الاصل أن يكون الانسان بذاته قوى الايمان كامل الاستقامة ولهـذا فأنه يشترط في حمل هذه التعاويذ أن يكون حاملها على طهارة وأن يكون كاتبها رجلا ورعاً تقياً وهكذا لتكون مجيبة فعالة

7 - 1 lank 9

يختلف العلاج تبعاً لحالة المس أو اللمس. والاجسام

المصابة ليست كام بحالة واحدة من ناحية الاصابة . ولابقوة واحدة من ناحيـة المقاومة . فتختلف قابليتها للمس ومن الاجسام ما هو سابي لا تألفه هذه الارواح . والعلاج على حالتين :

۱ – معنوی

۲ – مادی

## ١ – العلاج المعنوي

يكون العلاج المعنوى بالتـــلاوة أو التحوط ولهما شروط خاصة وقواعد خاصة يعرفها أهل هذا الفن ومثبوت فى كـتبهم القديمة

واذكر هنا نوعاً من العلاج أرشد عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصاً بالقرينة (أى أم الصبيان) التي تصيب الاولاد، وهي إذا اذن بها في اذنه اليمني وتليت الاقامة في اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان

## ٢ - العلاج المادي

يكون العلاج المادى بحدود معينة تبعاً للحالات الخاصة بالمريض والروح المتسلط عليه أو الحال به وتنحصر وسائل هذا النوع من العلاج في:—

- (١) الطرد
- (-) الحرق
- (ح) الحبس
- ( ٤ ) الترضية

الطرد — اذا عرفنا أن الشيطان وظيفته الاغواء، والعمل على الاغواء، وايصال الاذى بالانسان كلما استطاع الى ذلك سبيلا، ومشاركته فى الماديات ، كما قال تعالى: « واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد»

واذا عرفنا من ناحية اخرى ، أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، سهل علينا أن نخرج من ذلك

ان قوة الايمان تمنع سلطة الجن والشيطان
 ان الشيطان بهاجم الانسان في كل زمان ومكان
 بشتى الاعمال ويحاربه بمختلف الوسائل

٣ – انه متى وجد ضعفا فى الانسان اياكان نوعه ،
 استخدمه للاستغلال والاذلال

إنه متى استمرأ هذا الاستغلال. عمل على الانصال واستوطن بكل اطمئنان

وعندئذ تسوء الحال ويجب سرعة الانقاذ ولا شك أن « الطرد » والابعاد ، اول ما يسعى اليه المريض

وقد يكون العمل على طرد الجن والشياطين قبل حلولها بالجسم او بعده . وفى الحالة الاولى يكتفى دائما بالتعوذ وما اشرنا اليه من قبل

اما في الحالة الثانية فيجب استشارة عالم واصل عارف بشئون هذه الحالات حيث بقوم بما يراه مناسبا. ولابأسهنا من ايراد ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ به من الجن وأثر العين ويطرد الارواح الخبيثة. فقد روى عن ابى سعيد الخدرى انه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان ، فاما نزلت العوذ تان ، اخذ بهما وترك ماسواها « اخرجه الترمذى »

ويفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو بعض الرق في بعض الاحيان ، فلما نزلت سورة ، قل اعوذ برب الفلق، وسورة ، قل اعوذ برب الناس ، أكتفى بهما الى التعوذ وترك ماسواها

ويتحقق الطرد والابعاد عندما تكون قوة النائم بعملية الطرد قوية نافذة والروح المتصل بالجسم ضعيفا

الحرق – كماكان الروح المتصل قويا جباراً خبيثا ،كما استمرأ الاقامه ، وتفلت من عمليات الطرد . وكما كان العمل على اخراجه ضعيفاً عسراً صعباً ، وجب حرقه بالاعمال الموصلة الى ذلك

واسوق هنا ما يدل على امكان حرق الجان والشياطين

فقد قال تعالى فى كتابه العزيز « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين »

وروى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رأيت ليلة اسرى بى عفريتا من الجن يطلبنى بشعلة من نار . كلما التفت رأيته ) فقال لى جبريل عليه السلام : (الا اعامك كلمات تقولها فتطفى عملته ويخر لفيه) (يعنى يقع على وجهه) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بلى) فقال جبريل (قل اعوذ بوجه الله الكريم . وبكايات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ماينزل من السماء وشر مايوجه فيها ومن شر ماذراً (خلق) في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الاطارقا يطرق بخير يارحمن ) «أخرجه مالك والنهار الاطارقا يطرق بخير يارحمن ) «أخرجه مالك والنهار الاطارقا يطرق بخير يارحمن )

وجاء فى كتاب احوال الجرف ان رجلا سافر وترك زوجته ولما عاد البها لم تستقبله استقبال من غاب عنها طويلا فلما عابها فى ذلك انكرت سفره وغيابه ثم ظهر له فى الحال شيطان وقال إلى رجل من الجن عشقت تلك المرأة وكنت الهيأ في صورتك فاختر لنفسك الوقت الذي يروقك. قيل فاختار الرجل ان يكون له الليل فلما انقضت مدة على ذلك جاءه الجني ليلا ودعاه الى الذهاب لاستراق السمع وهمله على ظهره وصعد به حتى لصق بالسماء فسمع قائلا يقول: لا حول ولا قوة الا بالله ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن: فهوى به وراء العمران وادرك الرجل ان هذه الكامات تطرده . فلما كان في الليلة الثانية اكثر من تلاوتها فظهر الجني واضطرب ثم احترق وصاد رماداً

الحبس – وهذه حالة يصل الانسان فيها الى ايقاف عمل الجن مع بقائه محاولا العودة ثانية الى ماكان عليه لكنه لا يستطيع الوصول الى رغبته بقوة ما أتخذ من تحوطات لابطال تأثيره وقوته

٤ - الترضية

في الاصحاح الثاني من انجيل متى الآية ٢٨ وما بعدها:

« ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور ، هائجان جداً حتى لم يكن أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق . واذا هما صرخا قائلين . ما لنا ولك يا يسوع ابن الله . اجئت الى هنا قبل الوقت لتعذبنا . وكان بعيداً منهم قطيع خنازير كثيرة ترعى . فالشياطين طلبوا اليه قائليز ، أن كنت تخرجنا فائذن لنا أن نذهبالى قطيع الخنازير ، واذا قطيع الخنازير كله قد اندفع من على الجرف الى البحر ومات فى المياه »

فيتضح ما تقدم: -

١ - أن هياج الملبوس بالشيطات ، يشبه هياج
 المصاب بالجنون

٢-أن لمس الشيطان ينتهى بالجنون فى بعض الاحيان
 ٣ - أن المصابين باللمس يقومون باعمال خطرة صد

انفسهم وضد غيرهم ٤ – أن الشياطين تتكام وهي حالّة بجسم المريض

ه - انها تقبل الترضية

٣ - أنها ذات رغبات معينة

 انها اذا تركت وشأنها بعد الخروج من الجسم عكن أن تتصل بجسم آخر

٨ – أن رغبتها فى الايذاء وعمل الشر لا تنقطع متى
 كانت من الارواح الشريرة النجسة

٩ - أن اكثر من واحد من الشياطين بمكن أن
 يتصل بانسان واحد ( فان العبارة الصادرة من
 الشياطين تدل على الجمع حال كون الامر يتعلق
 باثنين من المصابين)

فطلب الشياطين أن تحل باجسام الخنازير يستفاد منه الرغبة فى الترضية نظير مبارحتها جسم المريض وهناك نوع آخر من الترضية يكون ببقاء الروح حالاً بالجسد أو واقعاً تحت تأثيره دون ايذائه نظير القيام بالتزامات خاصة

#### الزار

يعتقد كثير من الناس أن الزار يشفى الامراض العصبية وامراض الجان ولهذا يتهافتون على اقامة حفلاتهم لمرضاهم نساءأو رجالا ابتغاء الحصول على الشفاء بواسطته أو ارضاء الاسياد وايقاف تيار أذاهم بما يقدمونه من هدايا وذبامح وبزداد يقينهم في صحـة النداوي به اذا ساعد الحظ وحصل الشفاء. فهنــا يتربع الزار على عرش الطب ويصبح هو الدواء لكل داء مستعصى في الحي الذي يتم الشفاء فيه لأحد افراده ويظلون يتناقلونخبر ذلك الفتح الربانى فى كل زمان ونحن لا ننكر أن الزار يشمل في مجموعه اموراً تصلح للمعالجة لكنها لاتني بالغرض المقصود فكيف اذن والقائمون به يتخذونه وسيلة للـكسب ليس الا. فليحذر المرضى من التداوي به

# منشأ فسكرة الزار

والكلام على العلاج بالزار يدعونا الى الرجوع الى الوراء مئات من السنين حيث كان الطب فى أغلب أوضاعه خاضعاً للسحر والشعوذة لاعتقاد الناس ان الاصابة بمختلف العلل ترجع الى غضب القوى العلوية على الشخص فكانت التعاويذ تتلى على المرضى لارضاء الآلهة ، وتقدم الذبائح على هيا كلها تحقيقاً لهذا الغرض

وقد تحول الطب ووصل الى أرق درجات الكال؛ ومع ذلك فلا يزال في عقول الناس آثار كثيرة من تلك المعتقدات القدعة

وعملية الزار على الحالة التي هي عليهـا الآن من تلك الأنواع القديمة التي اتخـذت علاجًا للأمراض العصبية وأمراض لمس الشياطين وكان لهما المقام الأول

ولعل الذين وضعوا هذا النوع من العلاج بنوه على الامور الآتية :

١ – الموسيقي

٢ - البخور

٣- الحركة

٤ – الناحاة

وهم يعللون هذه الأمور بأنها تصلح فى مجموعها للغرض الذى وضعت له اذا روعى فى طريقة تنفيذها الدقة التامة ، وذلك :

١ – لأن الموسيق وحدها تستخدم لعلاج كثيرمن
 الامراض المستعصية

٢ - لأن الجان ينجذبون بتأثير الصوت الحسن والموسيق. فقد جاء في بعض كتب التاريخ أن الجن كانوا يسمعون سيدنا داود عندما كان يرتل مزاميره

٣ – لات البخوركما أَجمع عاماء الروحانى يؤثر فى الارواح اللامنظورة إِذ كثيراً ما يعتمدون عليه فى جذب روحانيتها وتسخيرها فى شـتى المسائل كارسال هاتف أو استحضار روح ومخاطبتها كما فى التلبيس وغيره ولهـذا

فانه يصلح كذلك لطرد الشياطين أو توجيهها وجهة معينة ٤ - لان اجتماع الموسيق والبخور بهزان أو تار قلب الشخص اذا وصل الشجو الى حسه، والانفعال الى نفسه، فيقع في شبه غيبوبة تخرجه عن حده فيتحرك بهذه الحركات المختلفة سواء أكانت ارادية ام غير ارادية، بالتقليد او من تلقاء نفسه

المأت المناجاة بالاشتراك مع العوامل السابقة تخرج مكنون النفس اذاكان المرض عصبيا بحتاً او تبطل قوى الجسم فتظهر حقيقة الروح المتسلط على الجسم فيعبر عما يريد

وهذا اقصى ما يذهب اليه المحبذون لفكرة الزار في تعليل الاسس التي قامت عليها

وهذا كله يشبه ماكان يقوم به العلامة فر.ز أول واضع لنظريات التقويم المغنطيسي حيث كان يعالج المرضى:

١ — بالموسيق الوتربة
٢ — بالروائح الزكية

۳ – بامس الایدی بالقضیان والدوران حول دائرة
 معینة کشبه حلقة الذکر حتی تخور قواهم ویقعوا فی سبات
 عمیق أو بسیط

٤ - بالايحاء اليهم بالشفاء

وقد تبدو هذه المسائل كافية لجعل الزار صالحا للأخذ به كعلاج. لكنا نقول هنا بصراحة انها لا تفيد شيئا لانعدام القوى الفعالة لمناجاة الارواح واخضاعها. لانه متى كانت روح القائمين بالعمل قوية فلا حاجة الى بخور او موسيق أو ذبائح الى آخر ما هنالك مما تشتمل عليه حفلة الزار

والخلاصة الله لا خير فى علاج يقوم على اساس واه ويقوم به جهلاء أدعياء وينتهى بالفشل واليأس ويهيج الامراض الكامنة لدى الشخص ويطبع نفسه على الضعف

عيرالحمير قناوى

## **وجود الجن** شاهـــدعيان

أجمع الناس من جميع الملل والنحل على وجود عالم غير منظور .واذا كان هناك ذلك العالم، فلا بد ان يكون له سكان غير منظورين .واذا قطعنا بان لكل شيء نقيضاً فلا يفوتنا، تمشياً مع هذا الحكم، أن نقر بأن هناك عالماً غير منظور كما اننا نعيش في عالم منظور ، ولذلك العالم خصائصه كما لهذا العالم خصائصه

والكتب السماوية تقول بوجود الجن والمتدينون يؤمنون بهذا وإن لم يقع لهم أنهم رأوا الجن وقد كادت كثرة وجود الدجالين والادعياء وأهل الجرأة على العلوم الروحية تجعل الناس تجحد وجود من يتصلون بالجن ومن يتاح له أن يتصل بهم احرص من أن يبوح بهذا السر أو يدل عليه الا بعض من أبيح لهم التكام في ظروف خاصة وفي بيئات معلومة لهم

ومن الخيانة للعلم أن أنكر واقعة لها شهودها وظاهرة لوجود الجن شاهدتها بنفسى فوق الثلاثين مرة وأسفى كثير اننى تهاونت في الأتصال بهم وكان ميسوراً وقتئذ لى بواسطة الرجل الذى كان يجلبهم فى ظروف كثيرة بتلاوة دعوة صغيرة وحرق قليل من البخور فى مدة لا تستغرق بضع دقائق. والى القارئين الواقعة وشهودها

كنت في صيف عام ١٩١٣ أقيم في قريتي « بركة السبع » ترويحاً عن النفس من ضجيج القاهرة وفي ذات صباح أقبل على عالم القرية وإمامها المرحوم الشيخ « موسى البيومي » وكان ورعاً تقياً صائم الدهر فسأ لني ، أتصدق بوجود الجن ? قلت بلى والا فلست مؤمناً

قال ، أتظن أن هناك من يستطيع جمعهم فى مجلس وعلى أعين الشهود ? قلت ، ما أحسب أن يكون ذلك الا اذا كان الرجل دجالاً يويد أن يضحك على ذقوننا

قال اتثق بي . قلت نعم الا في هـذا فانني اثق بنفسي أشد. قال اذاً موعدنا الليلة . قلت وفي دارنا بعد صلاة العشاء وفي الموعد اجتمع حوالي الاربعين ذاتًا بينهم الاستاذ العالم يس افندي حلمي، من أعيان المنصوره اليوم، وبعض أهل الأدب والفضل ووجهاء البلد وجاء الشيخ موسي يرافقه رجل وقور على أبواب السبعين حسن البزة مطمئن من المتصوفة على طريقة سيدىعلى البيومي رضي الله عنه يحسن القراءة والكتابة بعض الشيء واسمه « السيد محمد عبد الله » من كفر النخلة على مقر بة من بنها « رحمه الله » وكان له ولد منمأموري السودان اسمه اليوزباشي عبدالغني افندي السيد رحبنا بالرجل وتوسمت من رزانته وثقته بنفسه وقلة دعواه أنناعلي وشك شهود حادث جديد ومن ثم انتقلنا الى صالة فسيحة في الدارأحكم غلق أبوابها ونوافذها وجيء بالنار فألتى البخور فيهاثم أمر بأخراجها وأطفىء النور وتلا الدعوة مرتين وهي تقـم في حوالي الاربعـة سطور وكنا ساعتئذ تجلس صفوفاً في جوانب القاعة في هيئة مستطيل وجلس الشيخ يس افندي حامي وعن جانبيــه كاتب السطور وأحد العاماء لنقف على الحقيقة ولم نابث ان وقعت بالمكان رجة عظيمة ودوى وكنت أجلس القرفصاء، فأحسست برجل خفيفة تدوس رجلي، بدون أن تحدث بها ألماً وامتدت يد فست رأسي وأُلقيت إلى تحية مسموعة بصوت رقيق وقال صاحب التحية ياسي رمزى، قات نعم، قال، الجواب الذي تريد إرساله الى خالك لا يليق بك، فالرجل صاحب فضل عليك وإياك ونكران الجميل

دهشت من هذه المفاجأة جد الدهشة فقدكان يبني وبين خالى المرحوم الاستاذ اسماعيل عاصم بك المحامى ملاحاة وخطر بى ان اكتب اليه فى ذلك اليوم خطاباً شديد اللهجة . وهذا تفسير الواقعة

والتي هذا الطيف المجمم بعض الصلوات على الرسول الكربم ثمأ نشد:

« بارجال الله صديراً ان توالت الكروب » « كلما يشتـد كرب تنجـلى عنكم ذنوب » « ان فى الفرآن آية هى طب للقـلوب » « ان بعد العسر يسراً قال عدام الغيوب » ونطق رجال بالضمة وصوابها الفتح ، فقلت فى نفسى أنه أخطأ وعند هذا الخاطر. قال يافلان . قلت نعم . قال انها ليست لغتنا ، فلا تعترض ان قلنها بالضم أو الفتح . فزدت بهذه المفاجأة عجباً

وهاج جهور وماج خارج باب الدار ، وأحدثوا ضجيجاً مزعباً بريدون الدخول، ففتح الباب وصرخ بهم فأجفلوا، ثم عاد فأغلق الباب . ومددت يدى ، فأمسكت في الظلام بيد الشيخ « المحضِّر » والعايف في وسط الغرفة فهتف بي . لماذا يا فلان أمسكت بيد الشيخ سيد . ألا تؤمن بوجود الجن . قلت . بلي ، ولكن ليطهئن قلبي

قال « المحضِّر » . قل له « معلهش » . فأغضبته هذه المقاطعة وقال لماذا تقاطعني يا شيخ سيد ? ألم أحذرك هذا ؟ فأراد أن يترضاه ، ولكنه دنا منه وضربه بسوط حتى ألهبه واصطرخ الرجل ، فتشفعت عنده ، فكف الأذى . وقال مخاطبني ، ليس من الأدب في شيء يا فلان ، أن أخاطبك

أنا وهو يقاطعني – تعالى أنت – قلت : أجاء دورى ؟ فضحك وقال ، معاذا الله

ونهضت فاذا بى ألمس هيكلاً نحيلاً رخص الأطراف يعلو كفيه شعر ، وله لحية ، ويلبس جبة من الصوف ، ورائحته زكية ، وأنفاسه عاطرة ، فضمنى الى صدره والتى فى اذنى بعض الكايات المباركة ، ونفخ فى فى . واقول صريحاً ، أننى وجدت من ذلك بركة كثيرة

وعدت الى موضعى موقناً من صحة الجلسة . وفى صباح اليوم التالى كشف الشيخ « المحضِّر» عن ظهره فوجدت آثار الضرب بادية زرقاء كما يحدث المجلود . وقال، انه ذاق مثل هذه « العلقة » مراراً

وفى جلسة أخرى ، سأل بعض الحاضرين هذا الطيف أن يدعو بعض الاخوان من الجن لحضور المجلس ، فجاء أربعة ، وطافوا يصافحون الحاضرين خلف بعضهم . وكانت أجسامهم لينة الاطراف وأصواتهم واضحة وان كانت خافتة . ومما أذكره أننى دعوت مرة العالم الكبير الشيخ ابراهيم زغو رحمه الله لحضور احدى الجلسات وشهود هذه الظاهرة العامية فحضر ولما أقبل الطيف التي عليه التحية وكان الشيخ ابراهيم يقيم في بلدته « شنتنا الحجر » ونحن في « بركة السبع »

وقال له الطيف على مسمع من الحاضرين ، « يا شيخ ابراهيم هل من أدب العاماء اذا هيّـوا بالذهاب لزيارة أحد أن يقولوا إننا ذاهبون للتفرج عليه » . قال ، كلا . قال ، كيف أبحت لنفسك اذاً عند ما سألك أنجالك وأنت قادم الينا أن تقول إننى ذاهب لا تفرج على الجنى الذى يحضر الليلة فى دار رمزى

فاعتذر العالم وكان للحادث أثر في نفسه
و ممن شاهد هذه الواقعة صاحب أجزخانة أولاد عنان
والاستاذ محمد عبد العزيز الصدر، وقد حضر في منزله.
والمقاول السيد محمد مسعود بمنشية الصدر وغيرهم كثيرون.
وأذكر أنني حضرت مجالس الرجل حوالي الثلاثين
مرة ورأيت فيها العجب من هذا الجني الذي كان يسمى

« عبد اللطيف » وكان رقيق الصوت اذا تحدث ، ويناقش في أدب وحياء من الله ، وبحث على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ونبأ نا مرة أنه يدخل الخلوة كالانسان ثلاثة أشهر فلا يحضر المجالس

وقد استدرجته يوما الى الحديث عن الثورة العرابية وطريقة دخول الانجليز مصر ، فكان صفحة مدهشة من التاريخ السرى للاحتلال وكنت أناقشه فيقول « ما راء كمن سمع » . وقد حدثنا مرة بأجلة الشيوخ الذين حضر عليهم العلم بالازهر الشريف وغيرهم في عصور سابقة قبل عصر الاسرة للمالكة

ومات الشيخ سيد ابو عبد الله بعد الثورة الاخيرة ودفن في بلدته كفر النخلة وخسر العلم الروحاني بموته خسارة لا تعوض – واجتمعت بعده بكثيرين من أدعياء الاتصال فما وجدت منهم غير الدعاوى العريضة للاحتيال والتكلم من البطن أو استعمال الابواق للتغرير بالبسطاء مكا الوات العريضة للاحتيال والتكلم من البطن أو استعمال الابواق للتغرير بالبسطاء مكا

6 6/52

## فهشرس

مصادر الكتاب 3 Karla ه الفاتحة قرآ v ۸ تمید إثبات وجود الجن ١٣٠ الوسواس ١٤ - الشيطان ١٥ الجان ۲۲ خلق الجن ٢٥ أجسام الجن ٢٨ طعام الجن ٣٣ أسماء الجن

صفحة

٥٥ مذاهب الجن

الجن – العفريت – الشيطان

٣٤ الجن والانس

٥٤ قصة سليان عليه السلام

٦٠ رسل الجن

٧٢ زواج الجن

٧٧ وعظ الجن للانس

٩٠ الشعر والجن

٩٣ الشياطين في عهد الانبياء

في عهد رسول الله صلى عليه وسلم

« عهد نوح عليه السلام

« عهد موسى عليه السلام

« عهد ذي الكفل عليه السلام

« عهد ايوب عليه السلام

« عهد يحيى عليه السلام

صفحة

في عهد عيسى عليه السلام

١٠٣ الشيطان والانسان

١٠٤ المس والصرع

حادث صرع

الرقى

١٢٢ السحر وتعريفه

١٢٣ اقسام السحر

الحقيقي

١٣١ السحر غير حقيقي

١٤١ علاج مس الجن للانسان

الوسوسة والنزغ

اثر الوسوسة

اعوان

صور من الوسوسة

مس الطيف

izin

الاتصال

بين النفع والضار

الداء والدواء

الوقاية

الطريق المادي

العلاج المعنوي

العلاج المادي

الطرد

الحرق

الحبس

الترضية

١٦١ الزار

١٦٥ وجود الجن:

« قصة شاهد عيان »

SARA

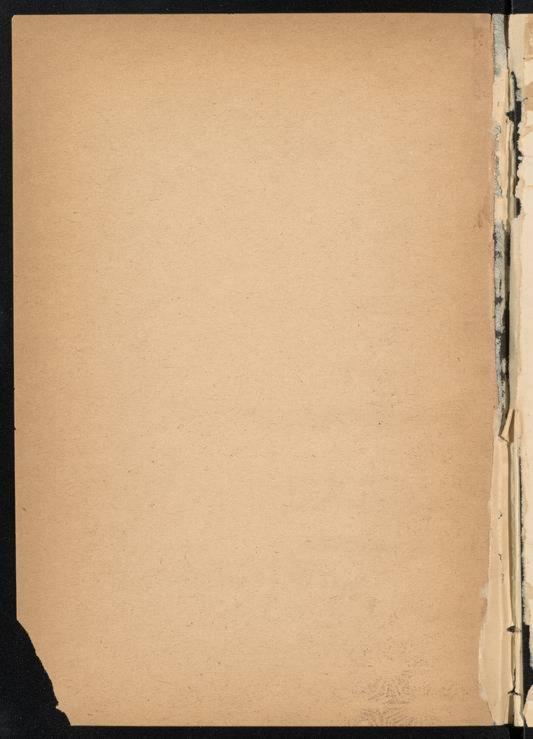







'Asrar al-jinn